دير القديس أنبا مقار برية شيهيت

# رسائل روحیة

دير القديس أنها مقهار برية شيهيت

## رسائل روحية

للأب متى المسكين

آسم الكتاب: رسائل روحية. (هذه الرسائل كُتبت أصلاً في الفترة ما بين ١٩٨٣/١٠/١ إلى ١٩٨٣/١١/١٠ . وقد أعدت للنشر عام ١٩٨٤)

وقد صرح الكاتب بنشرها بعد إلحاح.

المؤلف: الأب مق المسكين.

الطبعة الأولى : سنة ١٩٨٤ .

رقم الإيداع بدار الكتب المسرية: ٨٤/٢٨٧٦ .

الترقيم الدولي: ٥ - ١٠ - ١٤٨ - ١٧٧

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف.

دير القديس أنبا مقار ... وادي النطرون.

ص. ب ۲۷۸۰ القاهرة.

## المحتويات

| ٥   | سيرتنا في السموات جهادٌ وحبُّ                | رسالة رقم ١   |
|-----|----------------------------------------------|---------------|
| 1.  | الله في العمل اليومي                         | رسالة رقم ٢   |
| 10  | الله وأنا                                    | رسالة رقم ٣   |
| Y . | الله في الداخل والحنارج                      | رسالة رقم ٤   |
| 40  | الله والجماعة                                | رسالة رقم ٥   |
| 41  | الله وميزان الحياة                           | رسالة رقم ٦   |
| 27  | أنا والعالم _ أو علاقة الداخل بالخارج        | رسالة رقم ٧   |
| 24  | إيقاظ الوعي الروحي نحو العالم                | رسالة رقم ۸   |
| ٤٩  | أنا والله _ الخبرة الروحية مبدأها ومنتهاها   | رسالة رقم ٩   |
| ٥٥  | العالم ومسئوليتنا العظمى                     | رسالة رقم ١٠  |
|     | أنا والروح القدس                             | رسالة رقم ١١  |
| 7.  | الروح ضد الجسد، والجسد ضد الروح              | ,             |
| 77  |                                              | رسالة رقم ۱۲  |
| ٧٢  |                                              | رسالة رقم ١٣  |
| ٧٨  | أنا هوما أعمل ـــ أنا وغرائزي ومواهب التحويل | رسالة رقيم ١٤ |
| ٨٤  | سر أعماقي (دوافع السلوك)                     | •             |
| ۸1  | كيف أسمو بغرائزي (الإنسان الجديد)            |               |

| 47    | تصحيح مفهوم الصراع                        | رسالة رقم ۱۷ |
|-------|-------------------------------------------|--------------|
| ۱۰۳   | المسالحة                                  | رسالة رقم ١٨ |
| ۱ • ۸ | التجلي                                    | رسالة رقم ١٩ |
| 114   | بين الماضي والمستقبل ــ بين الأرض والسهاء | رسالة رقم ٢٠ |
| 111   | نحن والقديسون والزمان                     | رسالة رقم ٢١ |
| 177   | غاية الحياة المسيحية                      | رسالة رقم ۲۲ |

.

-

رسالة رقم ۱ سيرتنا في السموات جهاد وحب

4

نعمة و بركة وسلام من الله وحب فائض من أحشاء رحمة يسوع المسيح وقوة خلاص وفداء منسكبة من الروح القدس لأرواحكم جيعاً.

كتبت إليكم من جهة شكل الحياة الرهبائية الذي يضع إسكيم ملامحها، و يعطيها زي الصلاة للوقوف أمام الله بلا هم ، وسؤالاً بلا خوف ، وتطلعاً في وجه الحبيب يسوع بلا خزى .

واليوم أكتب إليكم في السيرة المقدسة التي تُسُلِّمت إلينا يشهد الله عية حارة عيية. لأنه وإن كنا نبدو للآخرين وكأننا صورة باهتة لتاريخ أمجاد المحت، ولكن يشهد الروح القدس بأنَّات صادقة لا يُنظق بها أننا امتدادٌ حي لتاريخ حيِّ، وصفحةً ذات رقم مسجل في كتاب المفديين تُقرأ من الكنيسة غير المنظورة بفرح ودعاء ومؤازرة من أرواح تكمَّلت في المجد تنتظريوم لقيانا في حضرة المسيح، الذي جمعنا من شتات مدن مصر ليصنع بنا شهادة أمام أبيه أن صليبه لا يزال يشمر على الأرض ثمر البربلا أي

نقصان، وإن كان وسط أعنف تيارات سخط العدو الذي يقف قبالة كل واحد منا وأنها أكثر كم مستخدماً أعداء هم غير منظورين، ولكن أعمالهم فاقت كل مقاومة عاناها آباؤنا منذ البدء.

## سيرتنا تُسجّل في السموات:

أما سيرتنا نحن، أيها الآباء والإخوة، فيلزم جداً أن تعلموا أنها تُسجّل في السموات يوماً بعد يوم حيث تُلغى الأيام و يسقط الزمن في النهاية ولا يبتى في هذا السجل السماوي إلا صورة ومضات الحب والبذل والعطاء، والعرق الروحي، ودموع الإشتياق، وأنين الغربة، وتطلّعات الوجود مع المسيح. الثواني محسوبة والدقائق والأيام والشهور والسنين وطوبى لمن يملأ خانات الزمن بعلامة « ٧٠» و يطوي الأيام عن رضى الضمير تجاه وصايا الرب حيث تخط النعمة تحت كل أعمال وأقوال حركاتنا اليومية خطا أحمر زاهياً برًاقاً، يراه يسوع المصلوب من أجلنا فترتاح أحشاؤه في الساء؛ لأننا لا أقول «محتارون» بل مولودون ومعينون لإسترضاء قلب المسيح، وقد لبسنا الزيَّ الرهباني لنكون معروفين لدى الأرض والساء أننا أهل بيت الله معينين لنفرِّح الساء بتوبتنا المتجددة، وشهادة مستجيبة لنداء الروح الذي يلحُّ على كل واحد منا أن: «توبوا وارجعوا لتُمحى خطاياكم لكي تأتى أوقات الفرج من وجه الرب» (أع٣: ١٩) !!

ألستم تعلمون أنه يوجد بيننا من يحقق بالفعل والقول والسلوك المواهب المتعددة الصور ولكن الروح واحد؟ نحن مدعوون أن نصور للعالم كل أوجه الروح القدس المتعددة الجمال والفائقة الحسن كصحبة ورد فيها جمال ومنها تفوح رائحة متعددة الصفات تُقدَّم أمام الله بواسطة يسوع المسيح والله يطلب دائماً المزيد، لذلك لا يتوانى الروح من سكب المزيد أيضاً لكل من يضغر فاه ليمتلىء إلى كل الملء الذي يحقق صورة المسيح على الأرض.

## الجهاد أمامنا لنقبل دخول الروح فينا:

إذن، فالجهاد موضوع أمامنا ليس لكي نحدر الروح من الساء ولكن لنقبل إلحاح دخوله حياتنا ليشبعنا ويروينا لنفيض من ملئه. إنه جهاد إيجابي لا يزيد عن الدعاء الذي تعلمناه منذ الطفولة: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق، الحاضر في كل مكان، مالىء الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس وللمسيح نستعطف ونقول: بصليبك أصلب أعضائي وشهواتي لتكون أهلا للقيامة من الأموات، وأصلب محية العالم والعالم كله لي لكي لا يعيق دخولي إلى حضرتك، أما للآب فنقول: أشكرك باأبانا السمائي لأنك أحببتنا في المسيح، ولأننا أحببناك في الروح الذي وهبت. هذا هو ميراثنا الروحي أساس سيرتنا في السموات، إنه جهاد حي، ليس فيه رائحة مرارة بل رائحة حب تفيض، يشتمها أهلُ الخلاص فيبتجون، ويشتمها أهل المزدرين بالروح الدائسين لدم العهد فيتسممون حقداً وعداوة.

#### وسيرتنا هي سيرة حب:

ياأحبائي، إن سيرتنا هي بالأساس سيرة «حب العاشقين»، وكل مزيد من الحب يقابله مزيد من القُرب بل واللّقيا. أليس هذا هو قول المسيح نفسه: «الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي» (يو١٤: ٢١)؟ هل طلب المسيح من أخصائه غير الحب؟ من جهة هذا صرخ بولس الرسول أن الحبة هي تكيل الناموس، فمن يعوزه شيء من الجهاد فليعوضه بالحب لأنه أكثر من كفاية!!!

والحب، يا أحبائي، شبكة لا يستطيع الروح القدس أن يُسقِط فيها أسراه إلا إذا كانوا خاضعين هادئين مُذعنين لصوته وإيحاءاته، حيث يدفعهم ويجرهم إلى حضنه ويسيّج حولهم حتى لا ينفلتوا. إذن فإن كانت هناك مشورة تصلح للدخول في شبكة نعمة الروح فهي: إهدأوا ولا تتحركوا بغير إيحاءاته، واخضعوا واستسلموا لمشوراته تجدوا أنفسكم وقد حُبستم في فخ انجذابه المريح، فتموت الدنيا من ناظر يكم وتموت كل

شهواتها، ولا يبقى إلا لذةُ الحب كجراج، تنزف عذو به، وقيودٌ أقوى من الحديد تربطنا بالساء موطننا الذي لا بد أن ننتهي إليه!!

ثم ألا ترون معي أنها حياة أخرى نبدأ نحياها في هذا الدهر حيث لا يحتوينا شيء من هذا العالم؟ ــ هوذا: «رئيس العالم يأتى وليس له في شيء» (يو١٤: ٣٠)؟ حيث يمتلكنا الله كلياً ونملكه نحن جزئياً؟ ومعه لا يعوزنا شيء.

وسنظل معرّضين للقلق والهمّ المريع والحيرة والإرتباك الشديد ونفور من الحياة، إلى أن نبلغ هذا الحضن المريح، حيث يد المسيح تمتد لكي تمسح دموع أحزاننا وتغرس فينا دموع النعزاء والفرح، وعوض أزمنة أكلها الجراد تشرق شمس البر والشفاء في أجنحها (ملاخي ٢:٤)، لنمتلىء من غنى الروح وخصب الحياة.

## غنى الروح حاضر في عمق الجهاد مع الواقع:

والصدق كل الصدق، أقول في ضعني، أن هذا لا نناله بالعزلة والإعتزال بقدر ما هو متوفر وحاضر في عمق الصراع مع واقع الحياة، لقد باشرتُ الإثنين وعشت الحياتين واغترفت من الإثنين، فكانت كفة الصراع مع الدنيا أوفر غنى وأخصب إثماراً للمسيح؛ مع أني في الإثنين كنت ضعيفاً ذليلاً متذللاً. ولقد أعلمني الله ذلك عن يقين، أن الملء في مواجهة العالم أكثر صحة وأماناً، لأنه ليس من اللاثق أن نفلت من جذب العالم بتحطيم أسس العالم بل بغلبتها، وغلبيت، وتجاوز جاذباتها: «ثقوا أنا قد غلبت العالم» (يو١٠: ٣٣)، قالما يسوع وهو وسط سوق هذا العالم!! ولكنه ينبه ذهننا أنه كان يذهب إلى الجبال و يبيت ويمضي الليل كله في الصلاة. فما أحلى جبال الرب التي نعيش ينه ونبيت وغضي الليل كله في الصلاة. فما أحلى جبال الرب التي نعيش فيها ونبيت وغضي الليل كله في الصلاة، ونقوم لنجعل العمل قرين الصلاة وتزكية إلما أمام الله والناس.

## الحياة الروحية تقوم على أساس المصالحة بين المتضادات:

ولو فحصتم الإنجيل والآباء، لوجدتم أن الحياة الروحية الكاملة المتكاملة تقوم على

أساس مصالحة المنظور بغير المنظور، الأبدي بالزائل، والخلود بالزمن، وذلك من خلال وحدة العمل والصلاة التي يختمها الله بخاتم الحب من خلال الصليب! وكلما نجحنا في هذه المصالحة العظمى بين العالم والأبدية صرنا حتماً وبالضرورة أقرب إلى الله والأبدية، فالله لن يُرى في العالم إلا من خلال تجاربنا في الحياة «ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السموات» (متى ١٦٠٥)!! نعم «فليضىء نوركم هكذا أمام الناس»!! وعليكم أن تفهموا أن هذا النور «فليضىء نوركم» هو حصيلة تغيير في صميم اللطبيعة البشرية في حضرة الله ؛ لأننا حقاً و بلا زيادة في القول مدعوون للشهادة من خلال هذا المتغيير الجذري الحاصل لطبيعتنا من جراء دخولها في مجال النعمة والروح القدس، لقد المتغيير الجذري الحاصل لطبيعتنا من جراء دخولها في عجال النعمة والروح القدس، لقد المتغير المبدئ على معام المنعه يسوع جهاراً في جسده بل في ثوبه على جبل التجلي ليعطينا إياه بالتمام، لأن ليس شيء ما مما صنعه يسوع غريب عنا، بل وهب لنا كل ما قاله وما عمله وما تحمل عليه.

أما بالنسبة لنا فهو تغيير في الأخلاق، في السلوك، في التصرف إزاء العالم والناس، تغيير ينطق بالمصدر الآتى منه: من الله في أعماق النفس. وهو لا ينضح نوراً مرئياً بل إحساساً طاغياً بحضرة الله وعمله لدى النفس ولدى الآخرين، حيث يحس الإنسان أنه لم يعد وحده في الحياة، بل يطغى عليه شعوريقيني أنه يعيش مع آخريبدو في البداية وكأنه آخر وحسب، وقليلاً قليلاً يتبين في وضوح الرؤيا أنه هو هو الرب في ملء حضوره الشخصي، وحينئذ يذوب الإنسان ذو باناً أمام هذه الحقيقة فيصرخ مع بولس الرسول: (أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في .» (غل ٢٠: ٢٠)

0

وفي الحنتام أبعث إليكم بأرقَّ مشاعر المحبة، سائلاً المسيح من أجل جميعكم أن تذوقوا الرب وكم هوطيب وصالح.

كونوا معافين ياسم الثالوث الأقدس ؟؟؟

## رسالة رقم ٢ الله في العمل اليومي

نعمة لكم وسلام من الله أبينا، الذي تبنّانا بالحق في إبنه يسوع المسيح، برباط الحب في الروح القدس الذي تكلم في قلوبنا، فجذبها الله، فجرينا وراءه ولا نعلم إلى أين ندهب أو ماذا سيكون المعير، ولكننا سلمنا فصرنا تُحمل في بحرهذا العالم الذي لا يقرّ له قرار.

إذ وجدت مسرة في الكتابة إليكم أحسست أن شوقكم ودُعاكم يحركني لأكتب إليكم لأنفَّث عن طاقة الحب والحنين إليكم، لأني رأيت وكأن آذاناً كثيرة تحيط بفمي، فعلمت أن كلمتي سُمعت بقبول، فانطلق القلم يكتب وكأنه عن إملاء.

## الله حاضر في حياة الإنسان العملية:

أكتب إليكم عن الله كما نحسه في العمل، بحسب مسرة حضوره، منجذباً إلى القلوب التي تدعوه وهي تتحرك وتسير وتعمل وتجهد في عَرَق الرضا والشكر، حيث يتراءى الله بصورة سرية على هيآت مختلفة تبدو وكأنها رضى ومساهلة غير مقصودة، مع أنه هو هو حضور الرب على هيأة يُعَم عملٍ ومواهب مقتدرة تختني وراء قدرة الإنسان الهزيلة وتفكيره المكدود العاجز، إنه الرب الذي يعمل بواسطة أيدينا وأفكارنا.

أما أساس هذا الحق فهو أنه بالإيمان صارت هناك وحدة أو اتحاد يربطنا سرأ بالرب، هذا الرباط هو المنافذ إلى الفكر والإرادة والعمل، والتي تبدو خطأ أنها مهارة، مع أنها هي هي الحضور السري الفعّال على مستوى بسيط. فالوحدة الكائنة بالإيمان مع الرب: «يشبت فيّ وأنا فيه» (يو٦:٥٥)، هذا الثبوت المتبادل لا ينحبس في حدود الروح بصفة مجهولة بل يبرز بقوة إلى حيز العمل والقول والتفكير، فالرب بالإيمان والصلاة والمحبة لا يبقى فينا ساكناً أبداً بل حياً متحركاً.

والأمر الذي أود أن أوضحه لكم بيقين أنه لا توجد للإنسان الروحي المؤمن بيسوع حياتان: حياة روحية مظهرها الصلاة والتأمل... إلخ، وحياة مظهرها العمل والحركة وأداء المهام اليومية المادية؛ بل هي حياة واحدة فقط لا ترتبط بالمظاهر بل تكوّن جوهر كل حركة وفكر وكلمة، و يعيش الإنسان في محتواها كلياً «به نحيا ونتحرك ونوجد» (أع١٠١٧)، و«عن كل واحد منا ليس بعيداً» (أع١٠١٧)، بل قر يب ومتداخل إلى حد الإتحاد الإرادي غير المنظور: «الله هو العامل فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا» (في ١٣:١٧)، ولذلك يفرح العامل بعمله و ينجح.

## انحراف أولاد الله يحزن روح الله:

ولكنْ مرعبٌ أقصى الرعب أن يريد الإنسان شراً أو يعمل إثماً، متعدّياً عن إرادة؛ هنا يُهان روح الله فينا فيضطر إلى إخلاء مؤقت لمسكنه في القلب، فيبقى الإنسان وحيداً مهجوراً، وتنطفىء الرؤيا، وتتوقف البصيرة، فيعمل الإنسان كأعمى يسير في ظلامه الدامس. ولهذا فإن انحراف أولاد الله ليس فقط هو سر الفشل والخسارة وفساد العمل بل يتخطى ذلك إلى إحزان روح الله وجرحه وإهانته، ولا عودة إلى حالة الشركة إلا بعد توبة صادقة من قلب يحترق ندماً لإسترضاء روح الله الوديع، فيعود الله يملا أركان القلب، و ينفرش على كل مسطح الإرادة بعد أن يشني ما فسد، وكأنه بعمل جراحي بعزل الأجزاء التي امتلكها الشيطان وسودها وأنتها وكأنها أجزاء مسرطنة...

ثم أعود وأنبه أن حضور الله قائم بصورة عملية فعّالة في حياة الإنسان العملية أضعافاً مضاعفة لوجوده في حياة التأمل الفكرية، لأن مسرة الله أن يُختبر بالفعل و يتراءى بالعمل!!

صحيح أن الله يتحمّ أن يُدرَك أولاً بالعقل بالرؤيا العقلية التي تسمى في اللغة

العربية بـ «الحدس» أي إلهام العقل المباشر، لأن الإحساس العقلي منوط به إدراك المعربية بـ «التعرف على الله الأبدي، ومن ثم إدراك المسيح وكل صفاته وأعماله التي هي أصلاً «من عند أبي» كقول المسيح (يو١٠: ٣٧)، مشيراً بذلك إلى كونها أبدية خالدة وليست من هذا الدهر «الحياة الأبدية كانت عند الآب وأظهرت لنا» (١يو١:٢). وبالرغم من كون هذه الحياة سرَّية بهذا المقدار وموقوفة على محيط غير المنظور، إلا أن يوحنا يشهد وعن يقين أنهم سمعوه وشاهدوه ولسته أيديهم، ليس كها يسمع الإنسان و يشاهد و يلمس الأمور المادية بحواس مادية؛ بل إن هذا السمع وهذه المشاهدة وهذا اللمس يتم عن طريق حدوث شركة، شركة وجود، فإدراك فرؤ يا فلامسة، شركة مع غير المنظور هذا. هنا الدهشة والعجب والإنذهال التي تصيب الإنسان بقشعر يرة ورهبة، لأن المسألة فاقت حد إدراك ورؤية وملامسة آخر، ولكنها شركة، والشركة تعبير عن إتحاد بغير المنظور هذا و بغير المشاهد أصلاً ولا ملموس.

### قدرة الإنسان على نقل غير المنظور إلى حير العمل:

من هنا جاءت القدرة العجيبة التي حازها الإنسان بالإيمان بالرب، قدرة نقل هذا غير المنظور ولا المنطوق به ولا الملموس إلى حيز العمل والتعبير والإعلان الفعلي في صميم الحياة: «الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به (عن طريق الكلمة والعمل والسلوك) لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع آبنه يسوع المسيح... ليكون فرحكم كاملاً.» (١يو١:٣و٤)

ثم إن العمل والسلوك أصبحا يشهدان على هذه الشركة ، شركة الله معنا ، حتى إذا انحرف العمل والسلوك ناحية الكذب أو الشرأو الباطل ، أيًا كان ، توقفت و بطلت هذه الشركة ، واختنى نور الله من العقل والقلب: «إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة ، إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق . » ( ١ يو١ : ٥ و٦)

## الله يظهر من خلال العمل:

إذن يظهر لنا بكل وضوح أن الله والعمل حقيقة واحدة؛ فالعمل إمَّا يكشف عن

وجود الله فينا أو يكشف عن غيابه تماماً. ومن هنا يظهر سر الصبر في العمل، بل سر الإحتمال للمصاعب الذي يفوق احتمال الإنسان العادي، بل سر تجلّي العمل الذي يسمى بالنجاح، معلناً عن العنصر الإلمي الكامن فيه والذي يهدف في النهاية و بصورة شاملة وكلية إلى تجديد العالم من خلال العمل، والشهادة للرب من وسط موات المادة وجودها، فما أعجب يد الإنسان عندما يحركها الله! وما أعجب عقل الإنسان عندما يغشاه نور الله!!

إن الحقيقة التي تختبىء وراء هذه الحقيقة هي أن الله موجود حقاً في العالم، إنما يسكن عقل الإنسان وقلبه، و يتحرك من خلال يد الإنسان، وهذا كفيل بأن يفعمنا بسلام يفوق العقل، سلام ثابت مستقر مفرح مها كانت الظروف والحوادث، ومها بلغ شغب العدوحتى ولوقلب لنا العمل رأساً على عقب. فالله كائن في عقل الإنسان وليس في العنل، وهذا بحد ذاته كفيل بتصحيح الأوضاع مها بلغت المقاومة.

## حضور الله يشيع فينا الأمان:

من هنا نستطيع بكل ثقة الإيمان ويقين الرجاء أن نقول إن كل عمل يقع في أيدينا مؤمّن عليه بضمان حضور الله!!! وهذا يشيع فينا بالتالي إحساساً عميقاً بالأمان!!! فالعالم متغيّر، وهذا يقلقنا؛ ولكن الله ثابت، وثبوت الله كفيل بأن يجعل تغيّر العالم يكون إلى أفضل فينا ولنا؛ وهكذا تصبح الأعمال بالرغم من كل ما فيها من تغييرات متعبة ومقلقة وغسرة تنتهي إلى بناء الإنسان بسبب العنصر الإلهي الذي يحركها نحو هدف صالح للإنسان الذي استحسن أن يُبقي الله في معرفته!! وهكذا يذهل العقل و يندهش جداً عندما يدرك أن الأبدية قائمة في وضع سرِّي داخل العالم ومنبثة في كل عمل يعمله الإنسان، عندما يكون متوكلاً على الله!!

## التواكل ، وكيف يرفع الإنسان من شركة الرب:

على أنه في بداية اختبار الشركة مع الله من خلال العمل وفيه يحس الإنسان، كما سبق وقلت لكم، كأن آخراً يعمل معه و يفكر معه و يصمم معه، تكون سعادة الإنسان

آنئذ لا توصف، إذ يتبين بوضوح بعد حين أنه «هو الرب»، ولكن العجب العجاب أن هذا الإختبار لا يدوم بالرغم من حلاوته التي تفوق الوصف التي تبلغ شعوره اليقيني أن الرب يحتضن الإنسان حتى في نومه. أقول إن هذا لا يدوم، لأنه اختبار طفلي جاء سندا لعجز الإنسان عن مواجهة المسئوليات والصعاب، و يتغير الإختبار دون أن يحس الإنسان، إذ يبدأ الإنسان يشعر مرة أخرى أنه وحده وحيد متغرب، حيث يصعب عليه الأمر، و يبدأ يدين نفسه و يرثي لحاله. ولكن الحقيقة المذهلة بالأكثر أن الذي رُفع من المشركة ليس هو الرب بل الإنسان الذي بدأ يثق بنفسه و يصير اعتماده على المسيح كاذباً عندما لا يكون الإعان حاضراً بثقة، وهذا يأتى بسبب التواكل، لذلك يلزم أن يكون الإعتماد = الإيان.

فالذي يبق من الشركة هو الرب نفسه ليعمل مع ضعف الإنسان لا مع قوته. فن جمهة يحس الإنسان بمنتهى ضعفه مُحجماً عن اقتحام الأعمال كالأول، ولكن يسوقه الرب ليشاء و يعمل رغماً عنه، وإذ ينجح العمل يتيقن الإنسان وعن برهان النتائج أن الله أصبح هو العامل فينا أن نشاء وأن نعمل!!!

يالعظمة القدير الذي ارتأى أن يحتضن ضعف الإنسان ليُظهر قوته فيه !!!

وفي الختام أهدي جميعكم محبتي الحقيقية التي لا يملكها إلا الله وأنتم، فليس لي عمل أعمله إلا أنتم في حضرة القدير. أعمله إلا أنتم في حضرة القدير. كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس ؟؟؟



## رسالة رقم ٣ الله وأنــا

الآباء الأعزاء والإخوة الهبوبون في وحدة القلب والروح، ليكثر لكم السلام في الرب، والمتلئوا إلى كل ملء الله، حسب الوعد المبارك الذي هو سر لا يُدرك ولا يُفهم ولا يُفحص.

كتبت إليكم عن حضور الله في العمل حضوراً سرياً يفوق كل ما يمكن أن يستعلنه المعقل بالرؤيا الخاطفة (الحدس) أو حتى بالتأمل الفاحص؛ فالله في الحضرة الأولى يدخل دائرة الحياة الحسية الواقعية في سر الشركة الفائق الإتضاع مع الرب بالروح، أما في الثانية فلا يتعدى المشاهدة.

## المرحلة الأولى: الله يبدو كآخر بالنسبة للإنسان:

واليوم أترك قلمي كما في يد سرّية ليكتب عن سر الشركة هذه: «الله وأنا»، إنما في مرحلة تجاوز الإحساس بأن الله يبدو كآخر بالنسبة لي، وهي المرحلة الأولى في بداية تنازل الله للدخول في شركة مع النفس الحارة المتطلعة نحو حياة البر والتقوى، حيث يظن الإنسان (في هذه المرحلة الأولى) أن الله منفصل عنه ولكنه يأتى من حين لآخر للعزاء والمساعدة سهذه هي المرحلة الأولى المهدة لحياة الشركة.

### المرحلة الثانية: الذات تبدو كأنها وحيدة:

ولكن هذه المرحلة لا تدوم، إذ يدخل الإنسان الأمين في حبه وسَعْيه إلى المرحلة الشانية حينا يختني الله وراء الذات، فتبدو الذات وكأنها وحيدة، فتضطرب أولاً ولكن

تُذهل حينا تدرك أن الروح استقر داخلياً وتبنّى الذات البشرية ليتكلم و يعمل بها وفيها: «لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.» (مت ٢٠:١٠) ولكن الإنسان يحس بالله قريباً جداً:

ومن علامات هذه المرحلة الهامة والعظيمة حقاً والبسيطة للغاية أن الإنسان يُحس بالله قريباً جداً، قُرباً يتلاشى منه الإحساس بالذات أحياناً، وكأن الإنسان مُبتلغ أو أن الروح القدس قد احتل كل مراكز نفسه وروحه وجسده، ولم تعد فيه نقطة واحدة لا يمتلكها. هكذا يحلُّ الله! فحلول الله الكامل هو في الحقيقة احتلال كامل، وهذه أعلى مراحل الشركة وأكثرها صحة وفاعلية وأماناً: «لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة» (في ٢:١٣). وهكذا، وهنا لا يعود الله آخراً بالنسبة للإنسان، بل الكل في الكل، حسب تأكيد وعد الوحي الإلهي على فم بولس الرسول؛ حيث يمكن بكل جرأة ويقين أن يقول الإنسان مع بولس الرسول: «أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيً» (غل ٢: ٢٠). هنا يشرح لنا بولس كيف وصل إلى درجة ينفي فيها وجود ذاته، إذ لم يعد يحس بها بسبب احتلال المسيح لكل كيانه الفكري والروحي؛ ولم يعد اختبار بولس فريداً ولا حكراً عليه، بل إن الروح وضعه غوذجاً ومثالاً لعمله المزمع يشاملة للقديسين الذين تقر بوا إلى الله من كل القلب وأحبوه من كل النفس و بكل القدي من كل النفس و بكل القديسين الذين تقر بوا إلى الله من كل القلب وأحبوه من كل النفس و بكل القديسين الذين تقر بوا إلى الله من كل القلب وأحبوه من كل النفس و بكل القديسين الذين تقر بوا إلى الله من كل القلب وأحبوه من كل النفس و بكل القديدة.

هذه الشركة تحتم في هذه المرحلة الخضوع لمشيئة الروح، فتستجيب النفس تلقائياً وبسهولة لكل مشورات الرب، وكلُّ استجابة سريعة ومذعنة يقابلها دامًا راحة لا توصف، مصدرها راحة الروح نفسه في أحشاء الإنسان، وهذه من علامات صحة الشركة وفاعليها؛ إذ إن كل حركة للروح يقابلها حركة مماثلة للذات، وكل فعل يقابله رد فعل؛ وبالعكس فكل سؤال يقابله جواب لدى الروح بلا عناء، إما على المستوى المسموع داخلياً أو على مستوى الفعل بدرجة تدهش العقل: «اسألوا تُعطّوا، اطلبوا

تجدوا، اقرعوا يُفتح لكم» (مت٧:٦). هنا الذي نسأله ونطلب منه ونقرع بابه ليس عنا ببعيد فهو داخلنا ويملك كل ما فينا.

إذن، فالسؤال والطلب والإلحاح عند الذين حصلوا على شركة الروح لا يتم خارجاً، بل هو تطلّع داخلي وأنين يسمعه الروح بلا كلام و يستجيب خُلُواً من زمن؛ وكأن أذن الله تحيط بفم الإنسان واستجابته آنِيَّةٌ لا تحتاج إلى فحص. ما أعجب الله وما أعجب أعماله في بني الإنسان!

والشركة بهذا القدر عجيبة وفائقة الراحة للإنسان، يمكن أن يواجه بها زعازع الحياة دون أن يهتز، بل وكل قيم الدنيا تهتز أمامه وهوقائم كمن هوفي حضن النعمة المريح.

## اختبار الآلام والأمجاد:

ولكن الشركة لا تنقف عند حد الإكتفاء بعطايا الرب واستجابته لكل توسلات يقدمها الإنسان بالروح وتضعه في يقدمها الإنسان بالنوح وتضعه في كل المواضع التي جازها الرب من أجل تكيل خلاصنا والفداء. فيرى الإنسان، من خلال المواضع التي جازها الرب، يرى نفسه على درب الصليب وعلى الصليب وفي القبر والقيامة، يرى كل الآلام والأمجاد التي بعدها. إنها شركة كاملة تستقطب الزمن وكل الحوادث لتضع الإنسان أخيراً في عمق شوق الجيء المنتظر بفارغ الصبر: «مع المسيح صلبتُ...»، «أقامنا معه»، «أجلسنا معه في السماو يات» (غل ٢٠:٢، أف ٢٠). وكل موضع من مواضع المسيح تغشاه النفس بيقين شديد كحقيقة لا تحتاج إلى برهان حسي، وذلك بسبب تأكيد الشركة وقيام الرب داخل النفس بالروح الذي ينقل للنفس كل ما للرب: «الروح يأخذ مما في ويخبركم،» (يود ١٠٥)

هنا وبحسب سر الشركة يكون كل اختبار تتذوقه النفس سابقاً للفكر فائقاً على الفحص النفس سابقاً للفكر فائقاً على الفحص أي تَذُوق النفس أولاً و بعد ذلك تفهم!! «أجاب يسوع وقال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيا بعد» (يو١٣٤٪)!

وهكذا دائماً أبداً يكون حال الخبرة الروحية: طاعة مطلقة \_ رؤيا باهرة \_ وأخيراً تفسير الروح؛ وكأن حال الروح القدس تجاه النفس دائماً يقول: أطلبوا الرب فهو قريب ولا تسألوا أبداً كيف يكون؟ فالروح يهب حيث يشاء \_ ومشيئته دائماً ملء القلوب \_ ولكن دون أن يعلم الإنسان كيف يكون ومن أين يأتي (من عند الآب) ولا أين يذهب وإلى المختارين بالروح). فإن أعذب وأجمل شيء لدى مشيئة الروح القدس هو أن تذوق وتنظر كم أن الرب طيب!!

الروح القدس يلح علينا أن نقبل سرالصليب:

أما مشتى الروح القدس فهوأن نبادل الرب حباً بحب إستجابة لما أكمله على الصليب من أجلنا، لأن المأمورية العظمى المنوط بها الروح القدس هي: «ذاك (أي الروح القدس) يمجدني» (يو ١٤:١٦). ووسيلته الوحيدة: «إنه يأخذ مما لي ويخبركم» (يو ١٠:١٥). وهكذا فلكي يمجد الروح القدس المسيح فإنه يتعقبنا ويلح علينا أن نقبل استعلان سر الصليب والقيامة، سر الحب الإلمي في الفداء والتبرير: «لأنه هكذا أحب الله الحياة العالم حتى بذل أبنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.» (يو ١٦:٢٠)

والروح القدس هو المنوط بنقل محبة الله الآب، بإستعلان صليب المسيح الذي عليه أكمل المسيح رغبة الآب لتوصيل حبه مجاناً للخطاة. هذا هو مجد المسيح وهو هو بعينه عمل الروح القدس، وهذا لا يتم إلا من خلال شركة سرية مع الروح، يستعلن خلالها كل ما عمل المسيح، استعلانَ الجبرة المحسوسة بالروح ليقين الإدراك ثم الشهادة!! «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم» (أف٣:١٧)، «لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى.» (كو٣:١٦)

كل هذه المفاعيل الحية المحيية إذا حُبست في دائرة التأمل ضعفت وفقدت حجمها المستد في الروح، أما إذا نزلت لمستوى التعامل مع الآخرين بأي نوع تجلّت ونهت. فشركة الروح مع المسيح موجّهة دائماً أبداً نحو الآخرين «ومن يسمع فليقل تعال»

## (رؤ٢٢: ١٧). هذه وظيفة «الروح والعروس»، ولكن «يسمع» تأتى أولاً!!

وختاماً أبعث إليكم بأرق مشاعر المحبة أنتم الذين كنتم دامًا على مستوى السمع والنداء تطلبون وجه الرب.

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس ؟ ؟ ؟



## رسالة رقم ؛ الله في الداخل والخارج

سلام الله الذي يفوق كل عقل لكم جيعاً مع عبة يسوع المسيح وعزاء الروح القدس.

Q

لقد كلمتكم عن «الله والعمل» و«الله وأنا»، لأن هذه أول خبرة أو اختبار روحي عملي نتعرف به على الله بالروح. إذ يستحيل، أيها الآباء الأعزاء، معرفة الله معرفة تلامُس أي معرفة شخص لشخص، إلا في الداخل، داخل الإنسان من خلال التعامل مع العالم والناس، من خلال الحوادث، المواتى منها والمعاكس معاً. وهذه المعرفة تؤمّل لمعرفة الله في ذاته تجاه العالم الخارجي، فيا يخص وجوده هو وعمله هو، دون اعتبار لوجودنا الشخصي.

هذه المعرفة الخاصة بالله التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بشخصنا تبدو لأول وهلة أنها لا تخصنا في شيء و بالتالي لا حاجة بها لإنسان عملي يكدُّ و يكدح ويهتم بخلاص نفسه وحسب.

ولكن العجب أن الله لا يمكن أن يُؤخذ أخذاً أنانياً و يستحيل أن يُعرَف معرفة محدودة في حدود اختبارات تخصنا وحسب، فالله وحدة واحدة لا يمكن أن تتجزأ، يعلن نفسه إعلاناً كليًا و يُستعلن كإله للعالم وكل بشر، إله كل الأجيال وكل «الوجود مجركته» ومحتواه.

ولكن العين الكليلة والذات الضيقة في ذاتها تحاول في قصور وفي جهل وفي غباء أن تكتني فيه بما يلزمها وحسب؛ أما الله فلا يرتاح، والروح لا يهنأ ولا يهدأ حتى يوسع النفس و يَفْرد إدراكها بصبر وطول أناة، لتدرك الله في اتساعه وكليته أنه إله العالم كله وكل زمان ومكان.

## النوع الأول لمعرفة الله: تكشف فقط صورة الذات الضيقة:

فالمعرفة الأولى الضيقة لا تكشف حقيقة الله الممتدة في الكون والناس، قرينة الحب والعطاء اللانهائي، بل هي تكشف فقط صورة الذات، أي تكشف صورة صاحبها على خلفيّة الله، فتتزيّف معرفة الله وكأن الله على قدر مسطح الذات، وكأن حدوده هي حدود أطماع الذات وآمالها. لهذا فإن هؤلاء الأشخاص الروحيين الضيقين المتضيقين في أننيتهم يعطون صورة كاذبة ممسوخة عن الله تُضعف وجوده وتُسيء إلى كماله وجماله وعموميته المتسعة لكل العالم وكل ذي جسد يتنفس و يدب على الأرض. هذا في الحقيقة إنحصار رديء وسييء لمعرفة الله داخل الذات وحسب على قدر قياسها الضيق الآدمي، بل إن هذا الإدراك لا يمتُّ إلى اختبار الله بالروح والحق داخل الإنسان.

## معرفة الله الحقيقية: هي استعلان ذاته في الآخرين والعالم:

ولكن اختبار الله داخل الإنسان اختباراً صحيحاً سوياً، لا ينهي عند مطالب الذات وحسب على وجه الإطلاق؛ فالله يمتد في الحال وبآن واحد من استعلان ذاته للنفس لإستعلان ذاته في الآخرين بقدر متساو، ثم استعلان وجوده في جميع أركان العالم كأساس ومنبع ومصب لكل الوجود ... بما فيها نفس الإنسان هذا.

فالإختبار الحي الصحيح لله داخل النفس يكشف عظمة الله خارجها في اللامحدود واللانهائي. فيا لفرحة النفس و يا لبهجة الذات البشرية عندما تتلمّس وتتيقن بأن الذي فيها هو الروح الذي ارتضى بإتضاع مذهل أن يُحتوَى فيها، وهو هو اللانهائي اللامحدود

الأزلي والأبدي. هنا ينتاب النفس شعور أنه هو هو قد امتد مع الروح بصورة جزئية مبهمة نوعاً ما في هذا الإتساع خارجها، وكأن النفس خرجت من وراء حدودها وجدرانها لتشبّح مع الروح في هذا اللانهائي غير المدرك، تُذهّل الروح، وتفقد إحساسها بذاتها، ولا تدرك ذاتها حتى تعود بعد هذه الرحلة المجهدة ـ التي لا تزيد عن ثوان \_ تعود إلى بيتها العتيق أي الجسد، ولكن في يقينٍ بأنها قد امتلكت كعر بون منزلاً خارجاً عنها، منزلاً أفضل، وأوسع من الدنيا بلا جدران.

اللسان هنا يبدأ يلهج بالأبدية السعيدة و يسبّح اللانهائي غير المنظور، مسيح العالم كله وكلّ ذي جسد، مسيح الأزمنة والأبدية معاً؛ و يسبّح بإسم المسيح الذي أهّل الإنسان أن يتجاوز حدود نفسه، فالشركة التي سبق وأن تكلّمتُ عنها \_ شركة الإنسان مع المسيح بالروح \_ هي وإن كانت ذات فعل وفعالية في الحاضر المؤلم والوجود المادي المنحصر في العوز والألم، إلا أنها هي هي بآن واحد شركة في الحق الأبدي حق المسيح اللامحدود والفائق غير المدرّك، الذي يتجاوز كلّ حدود الذات وهموم هذا الدهر.

## علامات إدراكنا للمسيح إدراك الشركة المتسعة الممتدة:

أما إدراكنا للمسيح إدراكاً داخلياً صحيحاً سوياً، الإدراك الذي يؤهلنا بالفعل إلى الشركة التي تمتد بنا عبر المسيح إلى خارج حدود الذات، إلى مجده اللانهائي في الأبدية السعيدة، فإن لهذا الإدراك علامات:

## ١ \_ إحساسنا بوجود المسيح بالحق والصدق:

هذه العلامات تبدأ عندما نحس ونتيقن أن المسيح يتقبل حبنا و يردَّه و يردُّ عليه حبًا بحب، بإحساس يلمس فيه الإنسان وجود الرب بالحق والصدق وليس بالوهم «الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتى» (يو١٤١٤). هذه هي قمة اختبار وجود المسيح داخل النفس «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم» (أف٣: ١٧). «إن سمع أحد صوتى وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي» (رؤ٣: ٢٠)، وهذا الإختبار الصادق هو

الذي يمتد بنا خارج أنفسنا لنتعرف على المسيح في الآخرين وفي العالم وننفعل له إنفعالنا بمسيح الداخل تماماً: «تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وقريبك مثل نفسك.» (لو١٠١٠)

## ٢ \_ إحساسنا بالمسيح قوة تحركنا لمجد الله:

وفي اختبار المسيح الداخلي نحسه قوة تتحرك وتحرّك وتدفع للعمل والبذل بلاحدً، وبلا توقف. هذه القوة التي تتحرك وتحرّك فينا، هي هي التي تتحرك وتحرك الكون بنفس البساطة والسهولة التي تتحرك وتحرك بها كل إرادتنا ومشيئتنا وكل ملكات القلب والجسد والروح!! إنها قوة بسيطة غاية البساطة، ولكن غير منقسمة، تغطّي الكون الذي أوجدته وتحرّكه لحساب مجد الله تماماً من كما تحرك قلوبنا لنلهج بمجد الله مدفوعين بقوة تسيطر على قلوبنا وإرادتنا عكذا الله في العالم يعمل كما يعمل داخلنا بسر فائق، نحسه فنبارك العلي القادر المقتدر، ساجدين في هيبة وفي رهبة وفي خضوع الحب الذي لا يُعبّر عنه.

## ٣ \_ وتحرك العالم كله:

نعم إنه وجود واحد لله بالروح في داخل الإنسان وخارجه ، في الكون كله وفي كل ذي نفس وجسد، إنه الوجود الواحد، الواجب أن يُحسَّ داخل النفوس الطيبة التي تحبه بالحق، في داخلها كما في خارجها ، لينال الرب مل عبده إزاء مل عضوره في الداخل والخارج \_ خصوصاً وأنه حضور صالح وضابط ومريح ومفرح \_ فهللي له أيتها النفس العاشقة مسكن القدوس! وهلل أيها الكون بلسان كل النفوس الأمينة الحبة!! «أنا هو نور العالم» (يوم: ١٢) «فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات» (خارج النفس.) (مت ٥ : ١٦)

وهكذا سيظل دائماً أبداً اختبارُ الإحساس بالمسيح داخل القلب أساسَ الإيمان بوجود الله وإدراك سر الخلق وسر التدبير الإلهي لخطة الخلاص العظمي، عَبْر الدهور،

لتجديد وجه العالم وإعداد شعب مستعد لإستقبال المسيح عريس البشرية الذي يعدُّ نفسه للمجيء في ملء مجده ومجد الآب، لإستعلان نهاية الدهور و بدء حكم ملكوت الله.

الإكتفاء بمعرفة المسيح لمنفعة النفس فقط لا يمجد المسيح:

ولتعلموا أيها الأحباء الجاهدون والختارون للقيا وجه الجبيب كدعوة الله لكم: «قُلتَ اَطلبوا وجهي، وجهك يا رب أطلب» (مز٢٧)؛ نعم اعلموا أن محاولة الإكتفاء بمعرفة المسيح لمنفعة النفس وحسب، بروح الإنحصار وجافاة الآخرين والتنصَّل من حمل هموم وأنين العالم إنما هي كمن يهرب من تحمُّل تبعات خطايا الناس. هذه المعرفة وهذا الإنحصار في أعواز الذات وحسب لا يمجد المسيح أبداً وهو قليل المنفعة جداً: «آحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا, فاهوس المسيح،»!! (غل ٢:٢) نعم سنشهد لك يارب بالقليل الذي أخذناه، ليزداد لنا، وسنحمل أنين وخطايا الناس لتحملنا أيدي ملائكتك.

وفي الحنام أبعث إليكم حبي مع أنيني، فأنتم عزائي وسلوتى، وفيكم تستريح أحشائي في المسيح الذي صرتُ له عبداً مملوكاً، وفي الروح الذي لا زلت أجري وراءه لاهثاً لعلي أناله فلا يفلت مني.

صلُّوا من أجلي.

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس.



## رسالة رقم ه الله والجماعة

الإنسان الروحي يعطي دائماً.

هذه سمة أساسية: «مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ» (أع ٢٠: ٣٥). أما السر العملي للإجابة على السؤال عن سرهذه الحقيقة أو المعادلة الروحية، فهو أمران:

الأول: لأن حلول الله هو بلا حدود دائماً، كصفة أساسية، لذلك يكون الإنسان في حالة فيض دائم بسبب هذه الصفة الإلهية التي تلازم حلوله.

الثاني: لأن الإنسان لا يحتمل أن يحبس عمل الله، كما لا تحتمل اليد أن تقبض على جرة نار. فالفرح مع الإندهال، مع الشبع الشديد، مع إحساس بالإنطلاق إلى الخارج، يجعل غطية الله ومسرته الشديدة تنزعان بشدة إلى الإمتداد.

عمل النعمة في الإنسان: نقل «الخبرة» إلى «بشارة»:

وهذه هي عوامل البشارة التي تقوم على نقل «الخبرة الروحية» إلى «بشارة مفرحة»:

«إذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك» (مره: ١٩)؛ وفي موضع آخر لما أوصاه الرب أن لا يذيع عمل نعمة الله فيه لم يطِق؛ وأرتأى عصيان رجاء المسيح له: «أنظر لا تقل لأحد شيئًا، بل آذهب أر نفسك للكاهن... وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيراً و يذيع الخبرحتى لم يعُد يقدر أن يدخل مدينة ظاهراً بل كان خارجاً في مواضع خالية وكانوا يأتون إليه من كل ناحية.» (مر١: ٤٤ و٥٥)

نعم، إن عمل نعمة الله في الإنسان، والتي يرافقها حتماً حركة روحية ذات صفات الفرح والغيرة والإمتداد خارج النفس، تجعل الإنسان لا يكفُّ ولا يستريح حتى يوصلها إلى الآخرين.

## عمل النعمة في الجماعة: خبرات روحية تتلاقى لتمجيد المسيح:

هذه نواة الجماعة ، فالجماعة تقوم على أساس خبرات روحية تتلاقى وتتجاذب بشدة معاً نحو غاية واحدة هي تمجيد وتسبيح الله وشكر ومديح المسيح ، حيث ينبري الروح القدس لينظم هذه الجماعة ويدبّرها ويوجّد أنغامها ويؤلف بين أنواع تشكراتها ليقدمها: «كنيسة متحدة عذراء عفيفة مخصبة» تمتد وتكبر وتزيد لحساب المسيح ، ويهذبها لتنال صلاحية الدخول في عضوية جسد المسيح .

## «الفردية في المسيح» وأثرها في تكوين الجماعة:

فالفردية في المسيح، من خلال التاريخ المسيحي كله، تظل تعاني العقم وتأن تحت وطأة غنى الروح الذي يكاد ينفجر فيها من معاناة الإنجباس، إلى أن ينجح الإنسان في توصيل خبراته للآخرين ليموت فرحاً مبتهجاً مسروراً، إذ يكون قد سلم الكنزليخصب به الجماعة.

وليس حتماً أن ينقل الإنسان هذا الكنزبالكلمة ؛ فالله نور، وحلوله يضيء الكيان الإنساني كله \_ يعبّرون عنها أحياناً بهالة حول الرأس \_ هذا صحيح جداً ، ولكن الحقيقة أنها هالة تملأ أولاً الكيان من الداخل لتنبعث من الجسد كله كقوة جاذبية تجذب القلوب والعقول ، أي تؤثر على عواطف الناس وتفكيرهم معاً ؛ فلا تكون بعد الكلمة فقط هي المعبّرة والجاذبة ، بل الشخصية برئمتها : بحركتها وسكونها ، بكلامها وصمتها \_ تصير قوة تخترق قلوب الناس وتُخضِع فكرها ، نوراً يبهر عين القلب وعين العقل لتسود شخصية المسيح داخل ذلك الجال في بساطة لا يصدقها العقل .

وهذا هو تأثير الفرد في تكوين الجماعة \_ فجماعة أتقياء الرب غِنَاها ورأس مالها في خبرات الأفراد، ومجالها الذي تتحرك فيه بسهولة وفرح هو حصيلة إلتقاء الأضواء المنبعثة من القلوب والعقول المستنيرة من جراء حضرة القدوس، التي تبدو وكأنها خبرات شخصية مع أنها دفقة واحدة من روح الله انقسمت وتقسمت كألسنة نار لتستقر على الرؤوس وتسكن القلوب لحساب تحريك محسوب من النعمة لمجد المسيح.

## الموهبة تُعطَى للإنسان ليفيض الله منها على الآخرين:

وليكن في علمكم تماماً أن ليس أحد من قديسي الله أخذ موهبة على قياس نفسه أبداً، فعكل هبة وكل إستنارة، بل كل معرفة، بل كل فرحة ومسرة إنما توهب للإنسان ليستمتع بنورها وحضورها قدر ما يطيق ليفيض الله منها على الآخرين مثات وألوفا أضعاف ما أخذ الإنسان. ولكن يظل الإنسان المسكين يظن أنها عطية أرسلت له خاصة؛ مع أنها تظل ترن في أجواء العالم الروحي أجيالاً وراء أجيال لتُشبع الربوات عبر كل العصور. عجيب الله في سخائه على الفرد، ولكن أعجب العجاب كيفية امتداد سخائه عبر الأفراد إلى الجماعات وربوات الجماعات.

أشكروا المسيح الذي وهبنا أن نسير في نور قديسيه ــ سلامٌ لك يا پولا أول المتوحدين، يا من قضيت تسعين سنة في وحدتك، ثم انتقلَتْ كل خبراتك في ساعة زمن ليرثها أنطونيوس ليورِّثها لأجيال الكنيسة كلها.

هكذا الفرد في عالم الروح هو غنى الجماعة ، وغنى الجماعة مجموع مواريث تتلقفها الأجيال ، ويظل الروح واحداً إنما متعدد العطايا ، ليصوِّر المسيح في الجماعة من كل الزوايا ، ليظهر المسيح كما هو مسيح الدهور كلها!! ولتظهر كنيسة القديسين أنها جديرة بأن يتصوَّر المسيح فيها في مخاض القديسين عَبْر الأيام والدهور.

ومجموع مواهب القديسين تنجمع لتضاف للمسيح مرة أخرى:

وكل قديس يظهر في جماعة الرب يضيف بريقاً جديداً متألقاً لصورة المسيح في القلب، حتى صاروجه المسيح في قلوبنا كيوم التجلي، أو كظهوره في سماء شاول، أكثر لمعاناً من الشمس في وقت الظهيرة. ألم يقل الكتاب: «متى جاء ليتمجد في قديسيه و يُتعجّب منه في جميع المؤمنين»؟ (٢٢س١٠١)

نعم، يا أحبائي، فالنور الذي سكبه في القديسين كأفراد حسب مقتضى وضع هذا الدهر سوف ينجمع ليُضاف إلى المسيح مرة أخرى حينا يأتى في ربوات قديسيه كجماعة متحدة، ولكن كلّ شعاع سيظل يشير إلى صاحبه، وكأنما الشعاع الذي خرج هنه يعود إليه ليُضاف \_ من خلال قديسيه \_ إلى مجده، كما يقول بولس الرسول: «مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين،» (أف ١٨:١)

انتهوا، أيها الأحباء، فاجتماعنا ليس منا، والذي لا يضيف إلى الجماعة عسيرٌ أن يأخذ من الرب، لأن الله لن يتراءى مع أفراد بل مع جماعة هائلة، ولا تنسوا أبداً أن الرب يأمر ولا يترك لنا اختياراً: «فليضىء نوركم»، «وإنما إن كان أحدكم تُعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. فسيُعطى له.» (يع ١:٥)

نحن نعيش الآن على خبرة الرسل القديسين والأنبياء الذين جاءوا بعدهم والأساقفة العظام الذين ألهموا بالروح حدود الإيمان وحفظوه، هذا المسلم إليهم مرة من القديسين. إن نورهم يضيء عيون أذهاننا، ثم جاء عصر القديسين فرادى وجاعات، ورثتهم الكنيسة كأضواء أو كضوء واحد، كحزمة من شعاعات، وكل شعاع منبعث من مصدره، أساء بلا عدد، يحيطون الآن كهالة من مجد، كسحابة شهود مضيئة تضيء لنا في عالم مظلم، يحيطون حول وجه يسوع الذي استُعلن مراراً كشمس حقيقية تختني من أمامها شمس هذا العالم.

انتبهوا، نحن بالنعمة مبنيُّون على أساس الرسل والأنبياء والمسيح نفسه. هذا مسلسل تاريخي في الكنيسة، المسيح جاء في نهاية الآية ليكشف أن الأنوار السابقة وإن كانت فعالة ومضيئة ووقعت موقع الأساس للكنيسة، إلا أن الرب جمعها في نفسه، فهي أنوار هادية وأشعة ذات جمال فائق، ولكن في المسيح فقط، وبدونه لا نور ولا ضياء، فنحن كأفراد نأخذ من أبي الأنوار الذي يعطي بلا كيل، أي لا يعاير بمعايير، ولكن يظل فنحن كنا ليس لنا، ولا يُحفظ منحصراً في أشخاصنا، بل لا بد أن ينجمع المثيل على المثيل ليعرف النور طريقه إلى مصدره لينعكس على الجماعة كلها عبر التاريخ.

هو منا وليس لنا!!! هو منا بسبب اتضاع المسيح، لأنه أعطانا الذي له مجاناً بعقد تنازل وإخلاء، وهل ننسى أننا عبيد بطّالون ولكننا انتسبنا له بالتبني فصرنا أبناء النور نضيء من بعد ظلام؟ ثم يتحتم أن ندرك أن النعمة وكل عطية صالحة يستحيل أن تبقى وحدها، إذ لا بد أن ينجمع ما لله في الله مها توزع علينا.

فإن كان هناك موضع مظلم ووضع فيه عدة أنوار، أضاء الظلام بمحصلة الأنوار جميعاً، فنحن في العالم أفراد ضعفاء للغاية القصوى، ولكن القليل القليل الذي في كل واحد منا يؤيده الله بروحه ليجمع منا حصيلة نور قد يكون العالم محتاجاً إليه. ولكن الإنسان يضيء كالمصباح يحتاج إلى زيت النعمة، أقول «زيت النعمة» ولست أقول «نعمة» فقط!! فالنعمة لا تضيء فينا بدون زيت العرق والدموع والبذل والحب والتنازل حتى التراب لترتاح النعمة وتشعل زيتنا هذا.

## الكنيسة جماعة أرواح فاحذروا الجسد وحركاته:

كل واحد فيكم روح في الجماعة، لأن الجماعة التي أتكلم عنها و يتكلم عنها الكتاب أيضاً هي جماعة أرواح وليست جماعة أجساد؛ فالذي ينجمع فينا هو أرواحنا، والذي يجمعنا هو هو الروح القدس. فاحذروا الجسد لأنه يعمل ضد الروح كما يقول

بولس الرسول (غله: ١٧). كل حركة جسدية نابعة من غرائزنا بالقول أو بالفكر كفيلة أن تمنع الروح من عمله وتقيده وتحزنه وتطفئه، و يصير الإنسان مركز ضعف في الجماعة عوض أن يدفعها إلى الأمام بصلاته وحبه و بذله، احترسوا! فالجسد هو عدوكم وعدو الكنيسة، والروح القدس لا يرتاح في جسد يعاديه، احترسوا ...

وفي الختام أهديكم أرق مشاعر المحبة التي سكبها المسيح في قلبي من نحوكم: المضعيف قبل القوي والمتواني عشرة أضعاف الساهر المتقي \_ يا رب إسند ضعفنا و بارك متّقيك.

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس.

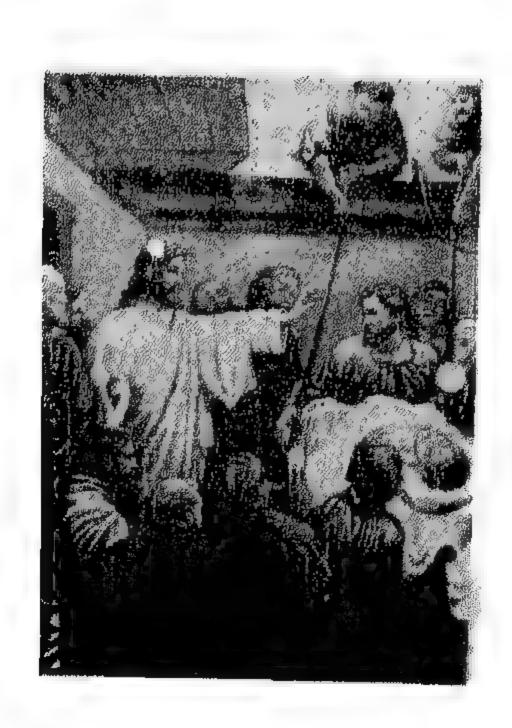

## رسالة رقم ٦ الله وميزان الحياة

حقيقة عملية غابت عن كثيرين فاختل ميزان حياتهم: إذ يستحيل أن يعيش الإنسان حياة الصلاة والتأمل بصورة كاملة سويّة وفيض روحي لائق ونافع دون استيفاء حق ميزان الحياة: حياة «العطاء والأخذ».

ولن يتكامل منهج الروح إلا إذا تعادل استيعاب الإدراك والرؤيا والفهم، مع التعليم والشرح للمجاوبة عن سبب الرجاء الذي حصلنا عليه.

فالكلمة التي قالها الرب: «مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ» (أع ٢٠: ٣٥) توضح اهتمام الرب بصحة المنهج والميزان بين حياة الأخذ جملة وتفصيلاً و بين حياة العطاء، ليس بما يقدمه الإنسان من ماله وحسب بل ومن كل ما يمكن أن يتحصل عليه الإنسان بقلبه وفكره و يده.

والميزان الصحيح المعتمد لدى الرب هو أن يميل الإنسان أكثر ناحية البذل والعطاء؛ الله ينحاز صراحة للعطاء الأكثر من الواجب والأكثر من المعقول «... هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين أَلْقَوا في الحرّانة، لأن الجميع من فَضَلَتُهم ألقوا. وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها» (مر١٢ ١٣٤ و٤٤)، المسيح هنا يضع قاعدة للحب والوفاء لا يدركها إلا من تجاوز في تفكيره الحلول الوسط

والإلتزام بالناموس وحدوده. «إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك ... وتعال أتبعني » (مت ١٩: ٢١)!! هنا يظهر ميزان الرب الحقيقي وتنكشف القاعدة التي يفكر بها المسيح و يتحرك. ألا إنه سائر إلى الصليب؟؟؟ ألا إنه يدعونا لنسير معه على نفس الدرب «إسهروا ... أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة!؟!» (مت ٢٦: ٣٨و ٤٠)

#### سرثقل كفة العطاء:

ولكن هناك سرعجيب مخني وراء جرأة تطبيب (ترجيح) كفة العطاء والبذل عن كفة الأخذ ـــ هذا السرهو أن كفة العطاء منقوش عليها وملصوق في قعرها ١٠٠٠ نقشاً سرّياً، والثقل الملتصق أسفلها تضعه كل مرة يد خفية لا يراها الذين يعايرون.

هذه الحقيقة مثيرة للغاية لا تُكشف إلا للذي صمّم على العطاء وبدأ ينفّذ بالفعل. فنحن نضع حياتنا وما نملك على كفة العطاء. وإذ بالكفة تُسجل على المؤشر مائة ضعف ما وضعنا، تسجّله لحسابنا في هذا الدهر، و يُرفع الحساب ليُحتسب رصيداً في ملكوت الحياة الأبدية.

والذي نقدمه للمسيح هو بعينه الذي نقدمه لأحد هؤلاء الأصاغر!! فالكفة الأخرى، كفة العطاء، هي هي يد الرب مختفية في شكل طبق أو صندوق، أو حتى يد فقير أو أرملة، أو ربما فم جائع أو قلب حزين أو نفسٍ متوجعة !!!

نعم، إذن، كلما طبّت (رجحت) كفة العطاء بشدة، كلما دل ذلك على صحة الميزان الذي يحكم حياتنا فالعطاء غير المعقول هو العقل بعينه، والبذل «بجنون» هو منتهى الحكمة فإذا بلغ العطاء حد تقديم الحياة نفسها حتى إلى سفك الدم، توقف الميزان وصاريؤشر إلى أنه الآن قد غفرت جميع خطاياك ومسحت جميع آثامك وذنوبك، وعوض ثقل كثرة الخطية حلّت النعمة وازدادت جداً.

حقاً إنه ميزان عجيب للغاية يشتمي الإنسان شهوة أن يضع فيه كل شيء بل كل حياته، وطوى للذي استطاع أن يأخذ عن صحة بسهر الليالي، ودموع التوسل، ونهم الإغتذاء بكلمة الحياة: «وُجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي» (إره١:١٦)، والإلتصاق بتجار الروح وحرِّيني الإنجيل، ليكون دامًا على استعداد لجاوبة كل من يسأل عن سبب الرجاء الذي فينا، و يكون له ما يعطي من كل نوع، ولا يخجل يوم تقديم حساب الوكالة.

## ملء المسيح أخذ من الآب وعطاء للعالم:

تعلّموا، تعلّموا من الذي كان يذهب إلى الجبال ليبيت هناك ويمضي الليل كله في المصلاة، ثم ينزل يجول يصنع خيراً. أنظروا هاتين الحياتين: الواحدة غريبة عن الأخرى تماماً، ولكن الذي صالح الأرضيين مع السمائيين والروح مع الجسد جعل الإثنين واحداً، جعل حياة التأمل والصلاة وسكّب النفس أمام الله في الصلاة بطول الليالي جعلها قرينة حياة العمل والجهد والعرق. لقد جمع المسيح الحياتين في نفسه في قامة واحدة، وأعطانا أن نبلغ إلى ملء هذه القامة عينها!!!

ـــ «تعلَّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت١١١٢)

سؤال واحد أطرحه على جميعكم: هل سهرتم وتسهرون مع المسيح ساعة وإحدة في وقت الحزن والتجربة والضيق؟

ثم سؤال آخر وكنى: هل أمضيتم معه الليل كله في الصلاة لتتعلموا سر الملء؟

و يلزم أن نعرف في الأساس أن قامة المسيح هي بالدرجة الأولى أخد وعطاءً على أعلى مستوى يمكن أن يتصوره عقل، بل هو صميم السر الذي يتحرك به المسيح:

— «تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني» (يو٧: ١٦)، «أنا حتى بالآب» (يو٢: ٧٥)، لأن «هذه هي مشيئة الذي أرسلني» (يو٢: ٣٩)،

— «ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني» (يو٢: ٣٨)،

- \_ «أنا قد أتيتُ بإسم أبي» (يوه: ٤٣)،
- \_ « كذلك أعطى الإبن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته » (يوه ٢٦)،
  - \_ «الآب قد أعطى كل الدينونة للإبن» (يوه: ٢٢)،
- \_ «لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئاً إلاً ما ينظرُ الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك» (يوه: ١٩)

هذا هوملء المسيح، في أخذٍ كاملٍ وكلي من الآب، وهذا هوملء المسيح في عطاء كامل وكلي للعالم.

أعطى كل شيء وكل ما يملك حتى دمه على الصليب، ونحن مدعوون إلى هذا الملء عينه أخذاً وعطاءً لنكمل مشيئة الله على نفس الميزان الذي سجّل المسيح عليه أعماله ... وختمه في آخر نسمة من حياته «قد أكمل.» (يو١٩١٩)

لقد أخذ المسيح \_ على أبسط تعبير \_ أخذ حبّ الآب الكلّي، وذهب وسكبه على الصليب، وقد يتراءى لمستوى العقل العاجز أن هذا الحب يساوي ذاك الحب، ولكن الحقيقة تصرخ أن المحبة المصلوبة تُقدّر بمائة ضعف ويزيد عن المحبة المأخوذة، وهل نتجاهل أنه لكي يقوى المسيح على «صَلْب المحبة» من أجلنا لتتحول إلى دم فداء، استازم الأمر أن يصير لعنة من أجلنا؟؟

فإن أردنا أن نكون أبناء ذاك الذي مات على الصليب، ولو بالتبني، فعلينا أن نقدم الحجبة التي ننالها من الآب والمسيح، نقدمها مقرونة حتى بألم ولعنة، لا مانع، لكي نكون أهلاً لهذا الدم أو بالحري نكون على ملء قامة المسيح!!

## غريزة الحياة الجديدة فينا تهوِّن علينا عطاء البذل:

ولكن لا تخافوا، أيها الأحباء، فحبة يسوع المسيح وصليبه المغروس في قلبنا لا يحتاج إلى جهد ليبلغ إلى الفعل والتنفيذ. لقد صار وتحوّل فينا الدم إلى غريزة جديدة في إنساننا الجديد إسمها غريزة الحياة الجديدة مع الله التي تعادِل في قوتها مائة مرة غريزة العراك والدفاع والبقاء للحياة الجسدية على الأرض.

إِن جَدْبَ الله الآب لنا: «لا يقدر أحد أن يُقبل إليَّ إِن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني» (يود: ٤٤)،

وَجَذُبُ الإبن لنا: «وإن مضيتُ وأعددت لكم مكاناً آتى أيضاً وآخذكم إلى» (يوود ١٨:١٤)، «سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم.» (يوود ١٨:١٤)، «سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم.» (يوود ١٣:١٤)، «سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم» (يوود ٢٧:١٤)،

وَجَدُّبُ الروحِ القدس: «الروحِ والعروس يقولان تعالىّ» (رؤ١٧:٢٢)، «...إنكم هــكل الله وروح الله يسكن فيكم» (١٧:٣٢) «... الروح القدس يعلِّمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه» (لو١٢:١٢)؛

نعم، كل هذا الجذب يهون علينا جداً بذل كل شيء رخيص وغالي، بذل الصحة والمال والصيت الحسن، بذل الكرامة والراحة حتى الدم!! فالأخذ، أيها الأحباء، هو بالحقيقة وعلى القياس السابق أصعب من العطاء بعكس ما يدور في قياس منطقنا المادي. فالأخذ أخد الحب واقتناء الروح واحتواء المسيح في القلب يحتاج إلى جرأة هائلة ودالة طفلية عميقة يصعب بلوغ بساطتها ونمن قد شِخنا في المكر والحرص والتحفظ، أما العطاء فيكني أن نتصور أن المسيح هو الذي يستقبل عطايانا أو حبّنا وعطفنا أو حتى دمنا، لنقدمه سخيًا هيّناً ليّناً، كذبيحة تستمد قوتها من الصليب بل بالحري الحب المنسكب علينا من الآب عَبْر المسيح.

#### العطاء يكون من الكنز الصالح (أي الروح القدس):

 وفي إيماني أن الكنز الصالح لا يعدو أن يكون إلا الروح القدس، لأن «ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله» (مت١٩:١٩، لو١٩:١٨)، فمن يملك الروح يملك الصلاح؛ والعكس هام وأهم، إنه لا أخذ بدون أساس النية في العطاء، فإذا حاول الإنسان أن يأخذ لنفسه ليزيد ويكبر على الآخرين ويتعظم مثل الغني الجاهل الذي هدم مخازنه ليبني مخازن أعظم لتهنأ نفسه ويضمن لها الأكل الأفضل لسنين أكثر، قيل له: «يا غبي هذه الليلة تُطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟» (لو١٢:١٧)

هكذا أيضاً كل من جاهد وسهر وحفظ ليظهر أنه أعظم وأفضل، ودرس الكلمة ليكون الأول بين المتكلمين، فإنه يكون قد أخذ لنفسه، وليس بهدف تسليم الروح وأسراره للآخرين، هنا الأخذ ينحصر في الكرامة وتضخم الذات وكبريائها بالمعرفة والعلم، و«العلم ينفخ» أما الروح والمحبة فتبني!! (راجع ١ كو١٠)

يتضح الآن أن ميزان الحياة في الأخذ والعطاء يكون صحيحاً إذا كان مدموغاً بخاتم الروح القدس على أساس أن العطاء هو هدف الأخذ. فإذا كان العطاء أميناً صادقاً صحيحاً كان الأخذ بلا كيل، لأنه «ليس بكيل يعطي الله الروح.» (يوس: ٣٤)

وختاماً أبعث إليكم بحبي. ولو استطعت لأعطيتكم ليس ما أخذت وحسب بل نفسي ذاتها وروحي إن كان فيها ما يمسح دمعة واحدة من عيونكم. ولكني عالم أني فقير وعريان، ولكن أنا مشغول في شراء ما يسترني قبل أن يأتي يوم الفحص.

كونوا معافين بإسم الثالوث الأقدس.



## رسالة رقم ٧ أنا والعالم — أو علاقة الداخل بالخارج

حقيقة أساسية ، يلزم أن تُحفظ عن ظهر قلب: إن الحياة التي نحياها على الأرض يستحيل فصلها عن حياة الروح .

هذه الحقيقة قائمة على وعد إلمي «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت ٢٠: ٢٠)، ووعد آخر من فه القدوس: «لن أترككم يتامى... أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد للأنه ماكث معكم ويكون فيكم.» (يو١٤: ١٨ و١٦ و١٧)

الإلتصاق بالروح واستقامة المسير مهمة ملقاة على الروح القدس:

وأنبهكم إلى مصدر استحالة فصم الروح القدس عن الذين استحسنوا أن يجعلوا الله في معرفتهم، وتهيأوا في الداخل ليرتاح الروح القدس في أحشائهم بسرور. لأنه من الواضح أن شكني الروح في القلب جعلها الله (أي جعل السُكني) مهمة ملقاة على الروح القدس نفسه، وليس علينا إلا تسليم الإرادة. لذلك، لا يني الروح القدس ولا يفتأ عن أن يجر المدعوين إلى الوليمة سواء كانوا داخل السياجات أو خارجها، وهكذا يقطع أن يجر المدعوين إلى الوليمة سواء كانوا داخل السياجات أو خارجها، وهكذا يقطع عليهم طرق الإنفلات والهرب، و يلاحقهم في الجبال والوهاد، ويخطفهم من فم الذي يفترسهم، ثم يلتقطهم كشعلة مجتذبة من النار.

( ملاحظة: علماً بأن تقسيم الناس إلى من هم مستحقون «داخل السياجات» وغير مستحقين «خارج السياجات»، هو من عمل الإنسان لا من عمل الله، لذلك تخطّاه الله في مثل الوليمة).

إنه لا يملُّ من إعادة غسلهم من وسخ وحل العالم وحمأة طين الشهوة الميتة، ولا يكلُّ عن تأديبهم برفق المربية الحانية التي تطلب صحة أبنها لا تعذيبه أو تغريمه مجاناً.

فالإلتصاق بالروح القدس واستقامة المسير على درب المسيح حتى الجلجئة أمر ملتى على عاتق الروح، وكل المطلوب من الذين بدأوا المسيرة أن لا يعاندوا الروح لئلا تتمزق أثوابهم (أي غطاء النعمة)، كالسمكة المعاندة المسوكة في شص الصياد، وهي تحاول الإنفلات بلا جدوى. فنحن في شبكة الروح نعيش ونتحرك ... ونظهر وكأننا أحرار في جرينا يميناً و يساراً، ولكن محاولة المرب معناها أن الروح سينبري ليتخذ إجراءاته اللينة والعنيفة أحياناً، حتى لا تفلتُ الفريسة، أي النفس التي اختارها الروح لتكون عروسة المسيح.

فاذا أقول لكم هنا؟ إلا أن احترسوا! لأن الروح القدس يصعّد وسائله في جذب المعاندين إلى درجة قد تبلغ حتى الجفاء بل والتسليم المؤقت ليد المجرّب بالشرور، ليستوفي حقوقه علينا، حينا ننقاد إلى مشورته اللئيمة لإفساد خلاصنا. ولكن حاشا للروح القدس أن يتأخر عن النجاة عند أول صرخة تصدر من أعماق قلب مجروح تائب!!!

وهذه حقيقة مفرحة حقاً: إنه كما اتحدت النفس مع الجسد فظهر الإنسان وتراءى كأنه واحد، هكذا يلتحم الروح القدس بنا بذات الإلتحام، فيظهر الإنسان الروحي دون أن يُرى الروح القدس أو يُحسَّ به. إنه إتحادٌ سرِّي يتم من خلال الأسرار والكلمة، ليصير الروح القدس شريك الحياة في الإنسان، في شركة سرية تفوق في قوتها وديمومتها إتحاد النفس مع الجسد. هذه (أي شركة اتحاد النفس مع الجسد) زمنية، وتلك (أي

شركة الروح القدس مع الإنسان) أبدية؛ هذه قابلة للإنحلال وتلك ثابتة ثبوت الخلود، متجاوزة لكل الأجيال!

#### فرحة الملء لا تطفيها أحداث الزمان:

أما ما نحسه من هذا الرباط الأبدي مع الروح القدس، فلا يتعدى ـ من جهة الإحساس به ـ فرحة الملء التي تسكن القلب والتي لا تطفئها أحداث الزمان الموجعة والمفجعة كلها؛ وكأن الروح مخدّر سماوي يُفقدنا الحسّ بالزمن بكل كوارته وزعازعه وأوهامه، ويجعل يقظة الروح تتملك على كل ملكات الفكر والعقل في أحلك مواقف الجزع والفزع، مما يُبرز برهان وجود الروح وحقيقة الإتحاد السري القائم داخل القلب، كشهادة حية لحنان الله وتعطفاته الجزيلة للإنسان المتغرب في هذا العالم.

#### ولكنها لا تطفيء الحس البشري بالعالم والناس:

ولكن وجود الروح لا يُنقِصُ من وعي الإنسان النفسي والعاطني ، ولا من حرية الإرادة ومسار الوجدان الإنساني ؛ فالإنسان الروحي يتضاعف فيه الحس البشري بالعالم والناس إلى درجة الإمتياز المطلق على الإنسان الطبيعي ، فالروح القدس يُبرز صورة الله الأصيلة في الإنسان.

يا للمجد! ويا لسعادة الإنسان! أنظروا إنساناً تكون صورة الله قد نضحت عليه، فكم يكون امتيازه؟ وإلى أي مدى تصل ملامح صفاته؟ نعم! تصل الى الساء لتضارع رقة الملائكة. أليست روح ذلك الإنسان قد تهيأت للدخول في زمرة ربوات الأرواح المكمّلة في المجد؟؟ هذا هو إنسان الله الذي تنتظره الخليقة بلهفة وهي تئن وتتوجع منتظرة فك أسرِها عند استعلان اكتمال فداء الإنسان.

يا لغنى العالم بالإنسان الروحي! فالعالم جميلٌ جمالَ الذي خلقه وقال عنه عند اكتمال خَلْقِه إنه «حسنٌ» (تك ١: ٢٥)، ولما خلق الإنسان ليعمله قال إن العالم صار

«حسناً جداً» (تك ١: ٣١). لقد ضاع كل حُشْن العالم وجماله، لما انحطَّ الإنسان عن درجته الروحية، التي كان يقف فيها ليتكلم مع الله بشأن العالم وجهاً لوجه وفماً لأذن.

في الإنسان الروحي يستعيد العالم صلته المفقودة بالله:

الآن، وفي الإنسان الروحي ومن خلاله و بواسطة الروح، يستعيد العالم صلته بالله، و بالتالي يستعيد لخسنه وجاله. الإنسان الروحي عندما يتجلى نفساً وروحاً وعطفاً وشاعرية، عندما ينسكب الروح عليه، روح الجمال الحقيق؛ حينئذ يتجلى العالم فيه و به، بائه وترابه، بسمائه وجباله، و يتجلى الناس جميعاً، إذ ليس أحلا قط نجساً أو دنساً في عين الروح القدس، ولا في عين مَنْ امتلاً بالروح القدس، فالكلُّ حسنٌ في عينيه وفي في على قلمه!!

على أن ملء الإنسان بالروح ليس قاصراً على رؤية عالم الروحي وكل ما يخفق له قلبه. بل هوينعكس حتماً على كل ما تقع عليه عين الإنسان الروحي وكل ما يخفق له قلبه. فعالم الطبيعة هو في رؤيا الإنسان الروحي جزء لا يتجزأ من ملكوت الله ، هذا إذا تجلى بوضعه الروحي السري الأول ، وإذا سقطت عنه كثافة المادة بغرائزها المشوشة التي انحصرت في الوجود المادي . لذلك حينا تنغلق عين الإنسان الروحي وتضيق عن اكتشاف حسن جال العالم كما خلقه الله حسب مسرة مشيئته ، يضيق الإنسان الروحي في نفسه و يصير كواحة صغيرة في صحراء العالم القاحلة الماحلة ؛ أما إذا انفتحت عين الروحاني ، فإنه يرى جال الله في الكون ولا يكف ولا يهذأ ولا يني بالقول والفعل والعمل عن أن يعيد إليه جاله المفقود بقدر ما أوتى من جال و بقدر ما ينسكب عليه من حسن سماوي .

إن الروحيين هكذا، هم في العالم جمال الله متحركاً على الأرض، كزهور يانعة في حنة القدوس؛ يراهم فاقدو الحس الجمالي الروحي، وكأن لا وجود لهم، وتبقى الدنيا في نظرهم وكأنها جهنم. حاشا! فالذي خلق الجمال لا يلؤنه، والذي خلق الإنسان على صورته لا يرتاح لتمزَّقها ولا يهدأ حتى تعود صورته بكل جمالها للإنسان، و بالتالي للأرض التي هي لا تزال موطىء قدميه.

يا لعظم مسئولية الأبرار والقديسين على الأرض! لقد أنيط بهم، من خلال الروح القدس، تمجيد الله وتسبيحه والإعلان عن جاله بفم كافة الناس والخلوقات. فإن سألتم عن العلمة الأساسية في خلقة الأرض ودنيا الكواكب والنجوم وخلقة الإنسان والحيوان لكان الرد كلمة واحدة: «تمجيد الله». هذه هي الغاية التي إذا بلغناها نكون قد حققنا وجودنا بحسب مشيئة الله!! وأضأنا العالم بنور الله: «لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يجلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة.» (٢ كو٢: ١٥ و١٩)

إذن، فالروحيون هم عِطْرُ الأرض الذي ينشر عبيق اسم الله وصفاته وعمله، ليفوح في وسط موات الدنيا ليحييها ويجدد وجه الأرض.

مستولية الروحيين تجاه العالم:

نحن الآن وفي هذا الزمان نعاني من رائحة نتن صادر عن أحياء هم أموات بالروح أنتنت أرواحهم وفسدت وأفسدت كثيرين. ما أشد حاجتنا إلى مجمرة النارو بخور الصلوات، لنحجز بين الصفين ليقف الوبأ!

نحن داخلون في عصر الجمود الاكتمال الإثم وكثرته المريعة تمهيداً لتجديد وجه الأرض وظهور كنيسة المسيح الروحية، كنيسة المجد والتمجيد، ليتنسّم منها الله رائحة الرضا، فيعفو عن جهالة الأجيال التي احتقرت الروح وازدرت بالدم وداست المقدسات.

إن مسئوليتنا هائلة تجاه عالم اليوم، فإما نطقر أنفسنا من دنس العالم ومن كل ما يُعمَل و يُصنَع كذباً وغشاً، ونخضع لعمل الروح القدس ليُصلح فينا ما فسد، ويجدّد أجزاءنا الميتة، ويبترفينا ومنا كل إعوجاج وإثم؛ حتى نصبح أداة صالحة لعمل الله في هذا الزمان؛ وإما تكتسحنا موجة الفساد والغش واللؤم والكذب.

وأكرر كلمة «الكذب»، وأكاد أصرخ «الكذب» «الكذب»، لأن هذا الداء الوبيل يفوِّت علينا اللهء من الروح القدس، فكل من يتظاهر بالتقوى وهوليس تقيأ فهو كذاب، وكل من يظهر بمظهر القداسة وهويهين جسده و يبعد صوت الله عن ضميره، فهو كذاب، وكل من يظهر بأنه لائق للكوت الله وهو بمسوك بالعالم وأمجاده فهو كذاب، وكل من يظهر بأنه لائق للكوت الله وهو بمسوك بالعالم وأمجاده فهو كذاب، وكل من يدّعي النور وهويسير في مسالك مظلمة فهو كذاب، والكذبة لا يدخلون ملكوت الله، أما الصادق الأمين الذي باع وباع وباع كل شيء وانتهى، باع الدنيا بكل موار يثها الغاشة الكاذبة، باع الأهل والصديق والراحة واللّذة والشهوة وسلم الجسد والنفس والروح لليد التي تُحيي الموتى، فهوحيٍّ وهو للملكوت مدعوٍّ، ولتمجيد الله الجسد والنفس والروح لليد التي تُحيي الموتى، فهوحيٍّ وهو للملكوت مدعوٍّ، ولتمجيد الله عفان مسجِّل وسط الأبرار المسبّحين في خوارس الساء.

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس.



## 

الخبرة الروحية التي يحصل عليها الإنسان الروحي لا يمكن الإكتفاء بإحتسابها خبرة شخصية تبدأ مع الشخص وتنتهي إليه. فالعالم والبيئة شريكان فيها أخذاً وعطاءً؛ لذلك فالإختبار الروحي يُحسب بالمعنى العميق الدقيق أنه «هو الحياة في ملئها» واستعلانها للشخص نفسه وللعالم تأثراً وللبيئة نَفَاذاً.

فإذا انحصرت الخبرة الروحية في صاحبها وبخلّ أو عَجَزَعن توصيلها للآخرين، ماتت فيه، وصارت حياته في العالم لا تُحسب حياةً للعالم أو امتداداً في المستقبل.

#### الصلة بيننا وبين العالم، في نظر المسيح:

من هذا يتضح مدى أهمية: «إذهب وخبّر (الناس) كم صنع الرب بك» (مره: ١٩)، وبالتالي يتضح لكم، أيها الأحباء، مدى أهمية الصلة التي تربطنا بالعالم في نظر المسيح. فالعالم شريك في اختبارنا الروحي وله حق فيه، ثم هو محتاج وعطشان حقاً لمعرفة واختبار ما أخذناه من الله!!!

العالم مثل إنسان مريض، ولكنه مفتوح على الله عَبْر أتقيائه المخلصين. فنحن آذان العالم المفتوحة لسماع صوت الله، نحن المنافذ الوحيدة التي يعمل الله بواسطها لتجديد وجه الأرض. فماذا لوضاقت هذه المنافذ في ذاتها؟ ألا يتوقف توصيل الروح والحب والحياة والنور إلى العالم، فيختنق ويجف؟

العالم يئن من خلال الأشرار والعصاة والظّلَمةِ، و يتوجع بعلمائه الملحدين وفلاسفته اللضالين المضلّين، وهو يتطلع إلينا. إن خبرات الروحيين الأتقياء هي رئة العالم التي يتنفس بها ليعيش.

أنظروا كيف نعيش نحن اليوم على غذاء الروح الذي تركه لنا الآباء بخبراتهم، وكيف لا زلنا نتملح بملح الروح الذي تكلم في القديسين الأتقياء عبر أجيال قبلنا، والذين نورُهم ملء أعيننا، نسير الآن على لهداهم كمصباح مضيء في موضع مظلم إلى أن يسطع نور وجه المسيح في قلوبنا؛ والذين نحن نتنفس بالروح المختني في أقوالهم والمنسكب عليهم من الروح القدس.

أما الذي يُخفق فينا بأن يحقق لنفسه صلة بالمسيح وخبرة روحية حية يوصلها للآخرين فهويصيرتُ قلاً على العالم، أو على أقل تقدير كميةً مهملة يحملها العالم، وهو يبسير مخترقاً النزمان نحونها يته المرسومة. خبرتنا ضرورية وحيوية وهامة لنا جداً، أما بالنسبة للعالم فهي خطيرة للغاية، لأنها تؤثر في مسيرته إن سلباً أو إيجاباً.

أنا لا أضخّم الموضوع، ولكني أبرزه أمام فكركم بصورة صارخة لأنه يستحيل أن يكون وجودنا مفصولاً عن العالم. ولا يمكن أن يُقال أن العالم موجود بدون وجودنا، ولكن ربحا تكون الوحدات التي يتركب منها العالم مع كل واحد منا (أنا والعالم، وأنت والعالم، وكل إنسان والعالم) ربما تكون هذه الوحدات صغيرة للغاية في الرؤيا العامة، ولكن أليست هي الوحدات التي يتكون منها العالم؟ كقوالب الطوب التي يتكون منها مبنى شاهق، فالقالب يكاد لا يُرى من بعيد مع أنه أساس شموخ هذا المبنى.

أنظروا! أنتم لَبِنَةُ هذا العالم «الذي إذ تأتون إليه (إلى المسيح) حجراً حياً، مرفوضاً من الناس، ولكن مختار من الله كريم. كونوا أنتم أيضاً مبنيين كحجارة حية، بيتاً روحياً ...» (١ بط٢: ٤ وه)

مطلوب أن نبرز خبراتنا وندفعها للعالم بصورة جادة وواضحة بقصد واحد شريف ونبيل، هو أن يغتني العالم بالله عَبْر وجودنا وعملنا وقولنا وحياتنا!!

> حياتنا بالروح وحياة المسيح فينا هي التي تؤثر في المجتمع والعالم:

إذا لم نكن أحياءً بالروح؛ وإذا لم يكن المسيخ يحيا فينا بالروح والحق، فيستحيل أن نؤثر في المجتمع حولنا و بالتالي في العالم. فاذا تكون قيمتنا؟ لا شيء؟؟ و بطرس الرسول يصرخ في وجهنا: إن «تزكية إيمانكم (أي شهادة العالم لنا وتقييم الله لإيماننا) هي أثمن من الذهب الفاني.» (١ بط ٧:١)

من هذا كله يتضح أمامكم أن شهادتنا للمسيح عن يقين الفكر والعمل والسلوك هي عملية إحياء بل تقديس للعالم، تُزكِّينا وتزكِّي العالم معنا أمام الله، حتى لا يقع العالم تحت حكم الفناء كسدوم وعمورة.

العالم ليس شريراً، فهو مخلوق بيد الله:

ولا تنسوا أبداً أن العالم مخلوق بيد العليّ القدير، فهو ليس شريراً ولا هو مهبط للشر، ولكن حتى وإن وُضع في يد الشرير، لكنه لا يزال بنا نحن أولاد الله، أقول، لا يزال العالم كله بِرُمّته يُعتبر بنا حقيقة إلهية، والإنسان التي يمثل قلبه ورثتيه وعينيه التي يحيا بها و يرى!! «هكذا أحب الله العالم حتى بذل آبنه الوحيد.» (يو٣١٣)

وهوذا سر أقوله لكم، إنه يستحيل أن تهنأ لنا حياة، ولن يستقر في قلبنا سلام، إلا إذا تبدّلت رؤيتنا للعالم الذي نلعنه كل يوم مائة مرة. فالعالم حقيقة إلهية وليس خلقة شيطانية. ويلزم أن نقنع أنفسنا ونعدل إدراكنا ونرسّخ فكرنا لنرى العالم، من خلال الله والأتقياء، كعمل إبداعي غاية في الجمال والإتقان.

## لا وجود لإنسان بدون الله، ولا وجود له بدون الكون والآخرين:

إن خطر عدم الوعي الصحيح بالعالم و بالكنيسة ، أي بأتقياء الله ، يُفقدنا الثقة بوجودنا و يُعدمنا الروِّية الصحيحة لهدفنا وهدف العالم في الحياة . لأن الإستقلال ، أو عاولة الإستقلال ، بشعور الإنسان في نفسه من جهة وجوده الخاص دون أن يلتحم بالوجود الكلي للكون والوجود الروحي لله داخل العالم ، من خلال كنيسته أي قديسيه ، هذا الإستقلال يُضعف جداً يقينية الإحساس بالوجود الشخصي ؛ فيبدأ الإنسان يشك في كل شيء . لأن الحقيقة الصارخة هي أنه لا وجود لإنسان بدون الله ، و بالتالي لا وجود له بدون الكون والناس الآخرين!!

ولكن سيظل إحساسنا بوجودنا وحياتنا و بأهمية هذا الوجود الشخصي وهذه الحياة الشخصية ناقصاً، طالما نحن لم نلتجم الإلتحام الكامل واللازم بالله والعالم والآخرين، من خلال علاقة روحية بالله جادة جداً وعلاقة خُبِّية غير متحيزة للناس.

#### مثلث الحياة لكل إنسان:

فإن الله ، وأنا ، والناس ، هم مثلث الحياة لكل إنسان ، إذا فقد عنصر (أي زاوية) منه فقد هو بجملته . ولكل واحد منا رؤيته لهذا المثلث ، ولموقع «أنا» منه . ولكن ليس أن أبعاد هذا المثلث ثابتة ، ولكن الإنسان يرقى إليه على مستويات عديدة للغاية ، ترتفع وتهبط كل يوم ، ولكن تزداد اتساعاً وعمقاً ورسوخاً على مدى الخبرات الروحية عبر الأيام . (١)

<sup>(</sup>١) فإن أضلاع المشلث تمثل الثلاثة العناصر: الله ــ أنا ــ الإنسان الآخر (الناس). فإذا صغر ضلع الله في هذا المثلث في حياتى، فهذا معناه أن علاقتي بالآخرين قد طغت على علاقتي بالله [حينها يصغر ضلع «الله» يكبر الضلعان الآخران «أنـا» و «الـنـاس»]. وقد تزداد علاقتي جداً بالله على حساب الآخرين، فحينئذ يكبر ضلع «الله» جداً، فيصغر الضلعان الآخران: «أنا» و «الناس». ولكن الوضع المثالي حينها يكون المثلث متساوي الأضلاع.

على أن نمو الإنسان يعتمد في خبرته بالله على الإعتراف المتواصل بصغر الإنسان وضعفه بالنسبة لإدراكنا لعظم أعماق الله واتساع العالم. وبقدر تفتّح وعي الإنسان وامتداد بصيرته يكون نموه وسط خضم من الحركات والنبضات الآتية من الله نحو العالم، عَبْر الإنسان وأولهم أنت. هذه النبضات الإلهية المتوالية والهائلة المهداة رسمياً للعالم كل يوم، تريد من يستقبلها ليترجها إلى أفعال مجبة وحنان ولطف وأحشاء رحمة على كل فقير وشقي وبائس وأعمى وعريان، بل وعلى كل من هوفي حاجة إلى أن نمسك بيده أو فكره أو قلبه، لنعبر به تعثرات الدنيا التي لا تنتهي: «لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح.» (مراسم: ٢٢ و٢٣)

الوعي الروحي للقديسين تجاه الله:

وهنا يلذ لي جداً أن أنبه إلى أن العالم لا يمكن تصوره ، بل يكاد لا يكون لوجوده معنى ، بدون وجود الإنسان. فالله خلق العالم للإنسان، وخلق الإنسان للعالم، وخلق الإثنين لإعلان وجوده هو وتمجيده. فالمجد والبركة والعز والتسبيح لإسمه القدوس الذي وهبنا إعلان مجده وأهلنا لتسبيح اسمه ؛ وكشف لنا عن عمق مقاصده التي لا عمق لها من جهة خلقتنا ؛ وغرس وعي الحياة والخلود في حسنا ، لندرك بيقين أننا به نحيا ونتحرك ونوجد ، وهو عن كل واحد منا ليس ببعيد .

هذا وعي القديس بولس بالله والعالم والناس، هذا الوعي هوتراث حياتنا الذي إذا تضتح فينا، لأَذْخَلْنا العالم في صلواتنا، كما نصلي من أجل الهواء والماء والثمار والزروع والكنيسة. فالعالم يجمع هذا كله، وهو يتجه بحركته إلى الله عَبْرَنا و بواسطتنا؛ فنحن إمّا نشكل عامل جذب للعالم نحو الله إن كنا قديسين حقاً و بلا لوم أمامه، وإمّا نعيقه عن مسيرته البطيئة التي يندفع بها بالقصور الذاتى بدفع سابق اشترك فيه قديسون كثيرون وشهداء بلا عدد!!!

فهل سيفقد العالم حركته إذا استنفذ حركة القصور الذاتى التي تجمعت له من صلوات القديسين السابقين و يقف (روحياً)؟ أم أننا سنكون بجديرين بإسم آبائنا وتراث أجدادنا وحركة الروح الناشطة التي كانت تتقد بها أرواحهم؟

صراحة ، أنا أتوسم فيكم أن تكونوا أكفاءً لهذا ، وأن تكونوا للعالم كله مصدر حركة و بركة وقوة ونور وقيادة ، لماذا ؟ لأني أحس بيقين أن الروح الذي كان يتدفق على الآباء هو بعينه الذي يفوح منكم ، حتى في منتهى ضعفكم . فغنى الروح لا يبالي بضعفنا إن كنا حقاً نطلبه ونشتاق إليه ونسعى في إثره بدموع .

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس.



# رسالة رقم ٩ - أنا والله - أنا والله الما ومنتهاها الخبرة الروحية مبدأها ومنتهاها

أكتب إليكم أيها الأحباء عن أعظم شيء ربحته في حياتى الرهبانية ، أكتب إليكم عمًّا فعله بي الرب وما فعلَتْه معي الخبرة الروحية أو الإختبار الروحي.

كنت أستصغر دامًا وبصورة مستمرة إختباراتي الروحية ، وأعتبر أني غير مؤهّل أن أتكلم أو أكتب عن الإختبار الروحي وذلك لمدة طويلة تجاوزت الخمس سنوات . ولكن أقنعني الرب فاقتنعت أنه لا ينبغي أن يتوقف الإنسان عن الشهادة طالما أنه أخذ شيئاً من الله ، وأن لا يستصغر الإنسان الخبرة الروحية مها كانت ضعيفة ، لأنها خميرة الإيمان الذي يبدأ كحبة خردل .

#### بداية الخبرة الروحية: بذرة مخني فيها شوق النفس نحوالله:

هكذا تكون خبرتنا في البداية ، بذرة إلهية مخني فيها شوق النفس نحوه ، فالصوت الإله ي يأتى إلى الإنسان في البداية ليس كالبوق بل خافتاً جداً ، بحيث إذا قبله الإنسان بهذه الصورة الخافتة الضعيفة يُحسب له إيماناً ، و يُرصد له لحساب استحقاق أكثر للدخول إلى اختبار أعمق ، و يؤهّل لسماع صوب من الله أكثر وضوحاً .

يا لحكمة الله وصبره ودقته المتناهية في معاملته لبني الإنسان وجذبه لمختاريه. والله يعرف كيف يُخضع أولاده بصوته الرقيق هذا. ألم نُغلب له، فَسَــعَيْنا وراءه في الجبال؟

ولا تظنوا أنه يمكن الدخول في عِشْرة مع المسيح وعزاء الروح القدس في البداية بصورة علمنية مكشوفة مفاجئة ، فجميع الذين استعلنوا المسيح بقوة وفجأة كانت لهم خبرات كشيرة سابقة مع الله ، ولكن مخفية لا يعلمها أحد ، انتهت بمواجهة المسيح ، مثل شاول (بولس الرسول): «كنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرةً في تقليدات آبائي . » (غل ١٤:١)

#### التعمق في الله يستحيل بدون التعمق في كلمة الإنجيل:

ولكن، على أية حال، ليكن معروفاً لديكم أنه بدون إختبار الرب من داخل الكلمة \_ كلمة الإنجيل الحيية \_ يستحيل التعمق في الله. فالإختبار الروحي هو المنطلق الوحيد لحياة الشركة مع الله، حيث كلمة «الإختبار» هنا تفيد التعرف: التعرف على المسيح، فهو الذي يجذبنا إليه ويجذبه إلينا؛ وحيث يكون في الإختبار تذوق الرب: «ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب» (مز٣٤)، ومع التذوق حب ولذة طاغية، وهذه هي التي تشبتنا في المسيح حيث نستقبل الرب على نبرة (١) أعلى جداً من نبرات العالم وشهوات الجسد.

فنبرة الحب الإلهي داخل القلب، حتى للإنسان المبتدىء جداً، تكون طاغية تلغي تماماً كل نبرات العالم وصخبه وكل شهوات الجسد وجنونها!! «سمعتُ صوتك في الجنة فخشيت.» (تك٣: ١٠)

<sup>(</sup>١) النبرة هي تأثير الصوت على الأذن.

#### ما هوالإختبارالروحي؟

وقد يسألني أحدكم: وما هي الخبرة الروحية؟ وكيف أختبر الرب وبالتالي أتعرف عليه؟

رداً على ذلك أقول: إن الخبرة الروحية يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات لا تُنسى فط:

#### إقرأ، صلّ، إقرع

إقرأ في الإنجيل، ثم اركع على ركبتيك وصلّ بما قرأت، ثم حوّل الصلاة إلى لجاجة التي هي عينها تفيد كلمة «إقرع»، إقرع باب أحشاء تحننات قلب الله ، ثم انتظر بلهفة وشغف غير متقلقل وغير مرتاب، وسوف ترى كم سيقترب إليك الرب بتواضعه المذهل العجيب: «الرب قريب» (في ٤:٥)، «إن سمع أحد صوتى وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي . » (رؤ٣:٠٢)

هذه، يا أولاد النعمة، مواعيد! ومواعيد الله صادقة وأمينة وثابتة لا تتزعزع ولا تتغير ولا يطوبها الزمن كصفحات التاريخ، ولا تزعزعها الحوادث والمآسي والأمراض!! «أمين هو (الرب) الذي دعاكم الذي سيفعل أيضاً» (١١س٥:٢٤).

الرب دعانا لنكتشف سر الروح لنسعد أنفسنا والآخرين:

(ولكن لما شُرَّالله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن آبنه في الأبشر به بين الأمم، للوقت لم أشتشر لحما ودماً» (غل ١: ١٥ و١٦)

ــ «إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لإقتناء مجد ربنا يسوع المسيح.» (٢تس٢:١٣ و١٤)

فالرب لا يطلبكم فقط بل يطلب العالم فيكم وبكم.

الإنسان، أيها الأحباء، مدعو للإمتداد نحوالله في صميم طبيعة خلقته التي خلقه بها الله، والروح يجعله مستقبلاً صالحاً لنبضات النعمة الإلهية، يسجلها في قلب واع وضمير منفعل حساس لتفرّخ داخل قلبه وتثمر إثماراً صالحاً: برّاً وتقوى ومخافة الله، وسلوكاً يُشهَد به وله في الأرض والسماء.

#### صوت الله يبدد كل أصوات الشر:

يقولون، أيها الأحباء، إن أصوات الشر في العالم صارت في هذا الجيل تصم الآذان وتجذب القلوب إلى الشهوة والفساد ـ هذا صحيح مائة بالمائة ـ ولكن صحيح أيضاً أن صوت الله هو ذو نبرة خافتة إلا أنه إذا قبله الإنسان تضخم ألف مرة في قلبه واستطاع هذا الصوت أن يبدد كل الأصوات الأخرى و يسود ويملك و يقود الإنسان إلى مصدر راحته الوحيد: «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم.» (مت ١١ : ٢٨)

#### في الخبرة الروحية تكمن راحة الإنسان:

أنظروا، لقد وازن الله \_ أولاً \_ بين ثقل حمل الإنسان وبين نفسه «تعالوا إلى المنسان وبين نفسه «تعالوا إلى »، وترك الإنسان ليختار تحت أيها يعيش: إما بؤساً وشقاءً وأنيناً وشكوى، وإما راحة تدوم إلى الأبد.

وفي مضمون كلمة «تعالوا إلى» تكمن الخبرة الروحية أو الإختبار الروحي الذي يبدأ بأول خطوة وهي قراءة الكلمة، وينتهي الإختبار الروحي بكلمة «وأنا أريحكم».

وهل بعد حصول الإنسان على راحته القلبية بيد المسيح وحلوله الشخصي، توجد راحة أو مزيد لراحة؟ هنا البداية للإختبار وهنا النهاية ــ خطوة واحدة من جهتنا تنتهي بشكنى المسيح في قلو بنا إلى الأبد!! «شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني» (نش٢:٢)،

«...أمامك شبع سرور، في يمينك نِعَمَّ إلى الأبد» (مز١١١٦)، «بركة الرب هي تُغني ولا يزيد معها تعباً» (أم ٢١:١٠)، «أنا هو نور العالم» (بو١:١٨)، «أنا هو خبز الحياة» (يود:٢٥)، «إنْ عطش أحد فليُقبلُ إليَّ ويشرب» (يود:٣٧)، «أنا هو الحياة» (يود:٣٧)، «أنا هو الحيامة والحياة» (يود:٢٥)؛ وهل نحن نحتاج لأكثر من ذلك؟ ثم كيف نستغني عنه؟ هل ممكن؟

إذن، حينها أقول: إن الإنسان مدعو للإتجاه نحوالله في شخص يسوع المسيح واختباره المذي هو الباب والطريق، وإن إختبار الرب أمرحتمي، فهل أكون قد تجاوزت الحقيقة؟

وهنا أعود فأقول: إن كان هو الباب والطريق والحق والحياة ونور العالم وخبز الحياة ومصدر الإرتبواء، وإن كان هو القيامة ذاتها بعد الموت وقبله، إن كان هو هكذا جميعه، فهل نستطيع أن نفلت من الدينونة إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره؟ ألا ترون معي أن حياتنا كلها متوقفة على اختبار الرب للتعرف عليه ونوال حق الوجود في حضرته وسؤاله عن كل ما نحتاج إليه بضمير صالح غير مرقاب؟

لقد تعودنا أن نسمع كلمة «الإختبار الروحي» بفتور وكأنها أمريتعلق بالقديسين المذين رحلوا؛ ولكن ما أود أن أؤكده لكم أنه يستحيل قبول المسيح إذا لم نتعرف عليه، وذلك من خلال تجربتنا الخاصة على أبسط مستوى: قراءة، صلاة، سؤال بضمير صالح... إنها دعوة صالحة للملء!!

#### كل إنسان مخلوق للحياة مع الله:

على إني أعود فأكرر: إن الإنسان لا يطلب الرب في الكلمة أو الصلاة أو السؤال من ذاته، وكأنه يلتي بنفسه في عالم غير عالمه أو في هوّة مجهولة لا يدري ما سيصير إليه \_ حاشا \_ «فالله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا ...» (في ١٣:٢)، الإنسان

غلوق للحياة مع الله: [ يا الله العظيم الأبدي الذي خلق الإنسان للخلود ] (الترجمة الصحيحة للقداس القبطي باللغة اليونانية). الإنسان مخلوق يشتهي الخلود، والحياة الأبدية في صميم طبيعته، ويتوق للتعرف على الأبدي والخالد المطلق. الإنسان مخلوق على صورة الله فهو متجه دامًا تجاه الله: «قُلْتَ آطلبوا وجهي. وجهك يا رب أطلب.» (مز٢٧٢)

والإتجاه نحو الله، تُرجم في إنجيل يوحنا: «والكلمة كان عند الله» (يوا: ١)، أي أن الإتجاه نحو الله هو عربون الوجود الدائم في حضرته، بمعنى مخفف يتناسب مع بشريتنا التواقة للحياة مع الله.

إذن، الإختبار الروحي حقيقة أساسية في علاقتنا بالله، فيه ندرك موقعنا تماماً منه، وهو ليس سعياً مشكوكاً فيه من جانبنا، بل هو دعوة إلهية مغروسة في طبيعتنا ومضمون استجابتها بوعد، أسأل الله الذي جبلنا لكي نوجد دائماً عنده أن لا يحرمنا جيعاً من تذوّق حضرته التي فيها \_ كها علمنا الآن \_ حياتنا وكل شيء، ليس في هذا الدهر فقط بل وفي الدهر الآتي. وهو، من جهته، تهيأ لتكيل حاجتنا هذه بكل عظمة واقتدار وسرور: «دُفع إليّ كل سلطان في الساء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» (مت ٢٨ : ١٨ و ١٩).

ــ يــ ارب إن شوقنا إليك يضطرم في قلبنا، من يطنىء لهيبنا إلا رؤ ياك، فاسمح يا رب وأعطنا نعمة البصيرة المفتوحة لنراك ونخبّر بفضل نعمتك.

إقبلوا محبتي وصلوا من أجلي، والإله القادر على كل شيء، الرب يسوع، الذي يجمعنا الآن هنا لنمارس عربون حياتنا معه، يجمعنا هناك حيث سيكتمل مجمعنا مع ربوات قديسيه لنكمل حياة الأبد.

#### رسالة رقم ١٠ العالم ومسئوليتنا العظمى

قصدت أن يكون العنوان ملخصاً لهذه الرسالة.

#### العالم المادي هوذاته عالم الروح بالإنسان الروحي الموجود فيه:

إنه عالم واحد مادي المنظر والمظهر، وهو ذاته عالم الروح، لأنه بوجود الإنسان فيه، وهو الحامل لصورة الله والمتجه نحو وجه الله؛ يأخذ العالم بواسطتنا وفينا بُعداً ثانياً فوق المادة و يتجاوزها. فعالم الروح هو في الإنسان القائم في هذا العالم وليس خارجه. ولكن أيَّ إنسان؟

الإنسان الذي استقبل روح الله فيه، فاستراح داخله وسكنه وصنع فيه منزلاً.

#### الساء الروحية داخلكم:

ثم ينبغي أن نعلم أن الساء، أيها الأحباء، هي في قلوبكم، الساء الروحية؛ وليست هي فوق رؤوسكم، أقصد الساء الروحية «ها ملكوت الله داخلكم» (لو٢١:١٧)؛ هي تفوق العقل لأنها داخلة في مجال الله، وفي نفس الوقت مفتوحة على أعماقنا؛ ولكن أعطي للإنسان أن يحتوبها في عقله وقلبه، وهي تُستعلن بالعين الروحية وليس بالعين المادية، حتى إنك إذا أردت أن ترى سهاء الروح لعالم الروح غمّض عينيك وافتح قلبك. هذه الحقيقة هامة جداً لأنها مفتاح التعرّف على الدخول الأمين إلى عالم الروح ودليلنا للتعرّف على الروح القدس غير الحوي.

فلا تستنظروا أن تخرجوا عن أنفسكم لتروا السهاء، أو يتغير لكم شيء لتدخلوا عالم الروح سوى أن تكفوا عن «النظر» إلى عالم المادة حتى يُستعلن لكم عالم الروح؛ وأقصد «بالنظر» الإنشغال الحسِّي بالعالم المنظور.

فعالم الروح والله داخل قلب الإنسان وليس خارجه، والتلاقي حاضر في كل لحظة: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت ٢٠: ٢٠). فنحن على ميعاد مع الله داخلنا للرؤيا، والتقابل الروحي، والمتعة الأبدية في كل لحظة: «ها أنا واقف على الباب وأقرع» (رؤ٣: ٢٠)؛ والمشيئة الحرة هذه في الإنسان هي المنفذ الوحيد: «إن سمع أحد صوتى وفتح» (رؤ٣: ٢٠)، الموصّل للحضرة الإلهية الفائقة المتعة والفرح: «أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي» (رؤ٣: ٢٠) (الوليمة).

#### من داخل الساء الروحية في أعماقنا، يُستعلن الله العامل في الخليقة:

ومن داخل عرش الله في قلوبنا نرى وجه يسوع المشرق «أظهر له ذاتى»؛ ونرى عالم الروح والروحين: «جاء الرب في ربوات قديسيه» (رسالة يهوذا ١٤)؛ وتُستعلن يد الله العاملة في الخليقة وكلمته المدبّرة لعالم المخلوقات. و بدون أن ندرك هذه الحقائق يتعذر علينا فهم سفر التكوين؛ فالكون لا يمكن أن يُستعلن أو يتجلى للإنسان خارج الحضرة الإلهية، بل و يتعذر قبول متناقضات العالم الحاصلة أمام ذهننا؛ متناقضات الفرح والألم والحنان والقسوة والعناية الإلهية الفائقة تجاه البعض والإهمال والرفض الكلي الظاهري للبعض الآخر. أقول إن الحل الوحيد والرد المريح لهذه المتناقضات لا نحصل عليه خارج نفوسنا، ولكن حينا نتطلع فيها بعمق الروح نرى هذه المتناقضات متصالحة ومؤتلفة في مسارحياتنا، كصورة مصغّرة للحادث في الكون.

فكم من أيام جُزناها في أحزان وآلام ومرارة ضاغطة ، وكم من أيام جُزناها في بهجة وفرح ومسرة فائقة ، ولا نزال نواجه هذا التناقض بصبر شاكر وترقب شاكر أيضاً كل يوم ؛ ونكاد نحس بتيار الصلح الإلهي في شخص يسوع المصالح الأعظم يشري في أعماقنا ، يشدد ما ضعف من الإرادة و يُحيي موات الأمل ويجدد شباب الروح.

تيار الصلح الإلهي داخلنا يسري أيضاً في الكون ليصالح المتناقضات:

هذا التيار هو هو نفسه سر قيام هذا الكون؛ فبقدر ما يسري فينا ليصالح المتناقضات هكذا ومن خلالنا، يسري أيضاً في الكون لتعديل مساره نحو القصد المنشود. إن الله «حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم» (أع٢٦:١٧). وهل نحن الرهبان، الذين يتقون الله بخوف ورعدة، أكثر من عامل روحي فعّال وحيّ يعمل خفيًا وظاهراً داخل العالم لإعادة توازن انجراف فئات أخرى من الناس في تيار عدم التقوى والإستهتار؟

أنظروا مقدار ما يعلّقه الله علينا من رجاء في إصلاح وجه الدنيا الذي شوهته شهوة المفتات الشاردة! كم أتمنى أن نصلح معاً المفهوم الخاطيء أن العالم مفصول عنا أو نحن مفصولون عنه ، نسير على هوانا وكأننا لن نحاسَب في النهاية عن هذا العالم الذي وُضع في ذمتنا؟ متى نعرف أننا إنما تكرسنا لحساب العالم وليس لحساب أنفسنا «أنتم نور العالم» (مته:١٤)! «أنتم ملح الأرض» (مته:١٣)!! ومتى نعرف أن العالم في ضعفه وهوانه إنما يستغيث بنا؟ فهلاً سمعنا صوت استغاثته وأجبنا: «لأجلهم أقدّسُ أنا ذاتى .» (يو١٠١٧)

وبينا نحن نجاهد بكل الجهد لنتي الله ، وكأنما نريد أن نخلص بأنفسنا ، إذا بخشيتنا هذه وخضوعنا وعبادتنا (التي هي هبة من عنده) ـ تُحسب لحساب الآخرين لكي لا تهلك المدينة بسبب غياب أتقيائها «عسى أن يوجد هناك عشرة ... لا أهلكُ من أجل العشرة .» (تك١١٨: ٢٢)

رسائل م

احتياج العالم لمن يصلون عنه:

والعالم لم يكن في أي يوم مضى في حاجة ماسة لأتقياء أمناء يصلُون و يبتهلون عنه مثل هذه الأيام. العالم مريض مطروح ينزف، ينزف من مخزون صلوات أتقيائه وقديسيه، ورصيده قد نضب. فإذا لم نتق الله ونتغير عن شكلنا بخوف وتقوى وابتهال لإنقاذ نزيفه القاتل، وكأنها عملية نقل دم للعالم النازف، فإننا سنعاين أمامنا وفي أنفسنا احتضاره النهائي.

ويذكّرنا ذلك بقول الرب: «متى جاء آبنُ الإنسانِ ألعلّه يجد الإيمان على الأرض» (لو٨: ١٨). أنظروا حزن المسيح وهويقول هذا القول، وكأنه يرى هذه الأيام التي يُداس فيها دمه!! ثم أنظروا وتفهّموا لمن يلتي هذا السؤال الحزين وعلى من يُسْنِد هذه المسئولية الغظمى، مسئولية حفظ الإيمان، الذي سلّمه مرة للقديسين؟!! إلى هنا يقف القلم مني. أنا مرتعب ومرتعد، وأحس بكلمات المسيح ترنُّ في أعماقي وتُرجفني، لأني لم أكن في حياتي الماضية على مستوى هذه المهمة العظمى والخطيرة... هل أنتم سامعون؟ وإن كنتم سامعين، فهل تجاهدون في الصلاة من أجل هذا الجيل المشتت الذي تاه عن مقصده؟

## المحبة الباذلة السخية للآخرين هي الدواء المنشود للعالم المريض:

ولكن اعلموا جيداً أن كل تضحية راضية وبذل سخي وعبة بلا مقابل تقدّم للآخرين، هي الدواء المنشود للعالم المريض المكدود. آه من المعبة الهادئة الوديعة التي تُشعُّ من القلوب والوجوه التقية، كم هي تعمل في صمت بقوة سرية كنقل الدم لمريض نازف يواجه خطر الموت!! بهذا يحيا العالم ويجدد شبابه، وبهذا نشترك دون أن ندري في الحياة الأبدية التي هي العوض القائم الدائم عن كل بذل المحبة وسخاء العطاء ودفء العطف نحو الضعفاء والحزاني والبائسين، ولكن ليس عن عاطفة عابرة، وإنما بدافع

استرضاء وجه المسيح: «بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.» (مت٢٥:٢٥)

#### قوة الشفاعة المطلوبة للعالم تكن في تغيير القلب قبل مدِّ اليد:

ولكن رُبَّ واحد من الرهبان يسألني: وأين أجد هذا الضعيف والبائس واليائس في هذه البرية؟ والجواب على هذا: إن التغيير الذي يتطلبه الرب منا هو في القلب قبل أن يكون في عمل البد، فالبد الممدودة بالعطاء لا وزن لها إذا لم يكن في القلب المصدرُ والدافعُ الهاديءُ المصادق، فإذا امتلاً القلب فاض السخاء على الموجود وغير الموجود؛ واندفع تيار المحبة تحمله يد المسيح ليشني به قلوباً أخراً في أقصى الدنيا لا نراها ولا نسمع عنها!

وهل كان العشرة الأشخاص الذي طلبتم عكة قضاء الله المرفوعة ضد سدوم وعسورة ليكونوا شرطاً للإعفاء عن المدينتين، هل كان لزاماً عليهم (أي على العشرة) أن يعرفوا أهل هاتين المدينتين؟ أو أن يمارسوا العطاء والسخاء لجميع الناس؟ إن كل ما كان يطلبه الله هو هذا: «إن وَجَدْتُ في سدوم ... عشرة أبرار في المدينة فإني أصفَحُ عن المكان كله من أجلهم» (تك ٢٦: ٢٦ و٣٣)، أي أن شرط إعفاء عالم سدوم وعمورة ينحصر في تقوى عشرة من الرجال أو النساء يعيشون بخوف الله! وكأنما قوة الشفاعة للعالم بأسره تنحصر في عال القوة التي تنبعث من نفوس يختارهم الله ليكونوا القدوة، وليس القوة التي تنبعث من اللسان أو اليد.

ما أخطر وما أجل إنساناً يحيا في صمت؛ ويجتهد؛ ويصلي بسكون وهدوء؛ ويرفع يديه؛ ويحني ركبتيه؛ والباب مغلق لا يراه أحد.

> في الحنام أبعث بأرق مشاعر الود والإعتراف بفضل صلواتكم عني . واقبلوا محبتي في المسيح .

> > كونوا معافين بإسم الثالوث الأقدس ؟ ؟ ؟

#### رسالة رقم ١١ أنا والروح القدس الروح ضد الجسد، والجسد ضد الروح

أنا إنسان روحي، إذا وقفتُ وصلَّيتُ صلاة قوية وحارة. أما إذا كانت صلاتى ميّتة فاذا أكون سوى إنسانٍ بلا روح، أو أن روحي في شبه حالة إغهاء، أو نائمة نوماً عميقاً لا يعرف اليقظة؟

الصلاة هنا محك لتصنيف الإنسان، ولتحديد تبعيّته للروح أو للجسد. ومع غياب حالة الصلاة بالروح تنحدر النفس إلى أفكار وحركات وانفعالات الغرائز السفلى، حيث يتضح الخط الفاصل بين الروحي والطبيعي. هنا تميل النفس ناحية الغرائز السفلى ولا تقوى على صدّ نبضاتها، بل ولا تشعر بالكراهية نحوها ؛ عكس الروحاني الذي فوق أنه يصلي فهو لا ينفعل ولا يستجيب بل و يتكرّه تصورات وإلحاحات الغرائز السفلى.

#### الحرية، عند الإنسان الجسدي وعند الإنسان الروحي:

كذلك فني الإنسان الجسدي تبدو النفس وكأنها ليست حرة أو بالحري لا تعيش منسجمة في وحدة مع الجسد، بل إن الجسد ينفرد ليسود و يأمر و يستبد بالنفس التي

تنحصر وكأنها جزء خلني ثانوي متصل بالجسد، تزحف وراء قيادته بلا حرارة ولا حرية ولا إحساس. بعكس الإنسان الروحي الذي تنبري فيه النفس لتُقنع الجسد بالطاعة ثم الإنسجام الكلي، حيث يصير الجسد متحداً حقاً بالنفس والنفس بالجسد في وثام وألفة كأنها واحد، فالروح تنطلق في مجالها، والجسد يستجيب لها سواء في صلاة أو تأمل أو أعمال عبادة أو تقوى أو بذل المحبة أو السهر الطويل!

#### الروح القدس يصالح الجسد مع النفس لدى الإنسان الروحي:

وحدانية النفس مع الجسد هي رأس مال الإنسان الروحي و برهان حرية الإنسان، حيث يقف الإنسان موقف الإكتمال الذاتي و يشعر أنه كل غير منقسم على نفسه، وتكون إرادته ومسرة نفسه كلاهما يهدفان داعًا نحو هدف واحد غير منقسم، هدف نبيل وسام في ملء رضى الروح. الروح هنا تعيش مع الجسد والنفس ككل غير متجزىء، هذا أعظم عمل يقوم به الإنسان في حياته، وهو بعينه مصدر الفرح الذي لا يُنزع والبهجة التي لا توصف.

والعامل المصالح الذي يؤلّف بين النفس والجسد لحساب الروح، هو الروح القدس نفسه بإعتباره أعظم مُصالح بحسب وظيفته السامية التي ارتأى المسيح أن يهبها للإنسان، فكما صالح المسيح بذبيحة نفسه السمائيين مع الأرضيين هكذا يصنع للإنسان، يصالح له النفس مع الجسد.

#### بغضة الفساد والنجاسة، ومصالحة الجسد مع النفس:

ومن طبيعة الروح القدس بغضة الفساد والنجاسة وكل الأعمال الجسدية المنحطة، فهو النصوص عنه في الآية أن: «الجسد (المائل نحو الفساد) يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر» (غله: ١٧)، المقصود من الروح في هذه الآية حسب ترجمة النص هو الروح القدس، غير أن روح الإنسان، التي تختار أن تُبقي الله في معرفتها وترتضي بسكني الروح القدس وتشهد للمسيح، تأخذ من طبيعة الروح القدس وتصير مثله فتبغض أعمال الجسد المائلة نحو الفساد.

يا لرحمة الله التي لا توصف، فنحن من أنفسنا أبناء التراب، أبناء الموت والفساد والخطية، ولكن بميلنا ناحية الروح القدس وبحلول الرب فينا تتحول طبيعتنا وتبدأ تأخذ من طبيعة الروح القدس. هنا يقع مفهوم الميلاد الثاني والإغتسال وتجديد الطبيعة، وبالتالي التحول من التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني. هنا كل ما للطبيعة الجديدة مأخوذ من صفات الروح القدس التي من أهمها بغضة أعمال الجسد المنحصرة في النجاسة والفساد والخطايا المميتة.

أي إنه بحلول الروح القدس يبدأ الإنسان يبغض أعمال الفساد والنجاسة التي للجسد، وقليلاً قليلاً يُقنع الروح القدس الجسد ليخضع لإيجاءات النعمة و يتصالح مع روح الإنسان التي بطبيعتها تميل نحو الله مصدر خلقتها وغاية رحلتها وأساس بهجتها.

ويلذ لي، أيها الأحباء، أن أكرر القول أن مسرة المسيح الأولى والعظمى التي دفعته للصليب كانت كما هو مكتوب: «من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيئاً بالخزي» (عب ٢:١٢)، هنا مسرة المسيح العظمى التي من أجلها احتمل الصليب كانت هي مصالحة الإنسان بالله، التي تبدأ حتماً و بصورة إلزامية بتوحيد أعمال ومقاصد وأهداف النفس والجسد مع الروح المودعة من الله داخل طبيعة الإنسان!!

#### عمل الروح القدس في ضمير الإنسان، في حالة ميله للجسد:

ولا يمكن، أيها الأحباء، أن نعطي عذراً لأنفسنا إذا نحن مِلْنا ناحية التدبير الشمالي، أي إلى ناحية الغرائز الطبيعية السفلى، وخضعنا لها برضى النفس، لأن طبيعة الروح اي إلى ناحية الغاضبة التي داخل ضمير الإنسان تشتكي محتجة، بالإضافة إلى مفاعيل الروح القدس الغاضبة التي توقع الإنسان تحت إحساس العقاب والدينونة، لأن مسرة الجسد بغرائزه السفلى يقابلها غضب الروح القدس الذي يعلنه للروح وترزح النفس تحت توبيخه المريع.

إذن، لا عدر لنا إذا نحن لَهَوْتا بالجسد وأحزنًا الروح، لأن الروح القدس أقوى من كل العوامل الخارجية والغرائز الداخلية وهو كفيل بأن ينتشل النفس والجسد من هأة الطين و يغسل و يُطهر و يُلبس ملابس بيضاء للذين يدعنون لإيحاءاته الواضحة الستمرة.

إذن، لا تُعفوا أنفسكم من التوبيخ ولا تهملوا أصوات الإنذار والتهديد لئلا تقعوا تحت غضب الروح. وكلُّ واحد منا يحمل مسئولية نفسه تجاه إنذارات الله.

كما أنه ليس عذر لإنسان قط إذا هو تماحك لينسب هذه الخطايا للجسد باعتبار أنها راجعة إلى طبيعة خاصة أو توارث موروث لا يقوى عليه ، فالمسيح غير الطبيعة ، والروح القدس قطع أوصال الخيوط التي تربطنا بالأسلاف عن طريق الميراث ، فلا عذر لنا على الإطلاق إذا أخطأنا باختيارنا .

وسيشعر بذلك كل إنسان يستغيث بالروح، إذ سيدرك حينتذ أن قوة الروح القدس أقوى من كل العوامل الطبيعية مجتمعة، وهو كفيل بأن يهبنا صفات جديدة ومراكز صفات ( genes ) تنحدر إلينا من الساء وليس من المقابر الأرضية. [ هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، فلنسبحه وغجده ونزيده علواً. ] (التسبحة السنوية ـ تذاكية الجمعة)

#### عمل الروح القدس في إلغاء سطوة الصفات الموروثة:

إن العلماء يهوّلون من شأن مراكز الصفات الموروثة ، وكيف أنها تتحكم ليس في الجسد وحسب بل وكل حركات النفس وانفعالاتها ، بل ونشاط الذهن أيضاً ؛ هذا بالنسبة لنا ليس صحيحاً . نحن لا ننكر أهمية هذه المراكز وخطورتها ، ولكنها في ضوء الحق الإلمي هذه لا تحقّل أكثر من أصغر جزء سطحي غير ذي بال من تكوين طبيعة الإنسان الجديدة ونفسيته ، حيث يطغى الروح القدس داخل الإنسان \_ و بإتفاق مع

روح الإنسان ونفسه ــ فيلغي سطوة الصفات التي لا تتوافق مع متطلبات الحياة الروحية أو التي تُغضب الله.

هذا التحكم شبه المنتصر، وهذه القدرة المتفوقة هي صفة الذات الجديدة المتصالحة مع الله والتي تعلن بحركاتها وسكناتها عن مصدر النعمة التي فيها: «الروح القدس يشهد لي (بكم) وتشهدون أنتم أيضاً (به)» (يوه ١:٧٧). وهكذا ينسحب الإنسان الطبيعي العتيق بغرائزه ليعطي للإنسان الروحي الجديد النمو والإمتداد ليحيا و يسعد و يشهد! «تكونون لي شهوداً» (أع ١:٨).

ولكن تظل الصفات العتيقة والغرائز الطبيعية تحاول الظهور لإستعادة سلطانها وسطوتها بصورة دائمة لا تكف: «فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني و يسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي.» (رو٧: ٢٢ و٢٣)

ثم يعود بولس الرسول و يزكّي عمل الروح القدس فينا الذي وهبه لنا المسيح لينتصر للروح ضد الجسد ليبرىء الإنسان و يبرّره: «إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت» (رو٨: ١ و٢). وهكذا يظل الإنسان يحارب طالما هو متشبث بالذهن العتيق إلى أن يدخل إلى ذهن متجدد: «تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» (رو٢: ١)، وحينئذ تسقط قيود النفس المسماة بعوامل الوراثة والعادة، و يدخل ذهن الإنسان وروحه ونفسه إلى حرية مجد أولاد الله، ويحس بالتبرير المجاني الذي يضيء ذهنه و يشدّد روحه و يعيد صياغة نفسه ويهدي جسده في طريق القداسة والتقوى.

#### خطورة الغفلة وإهمال الخلاص:

ولكن لكي أكون واضحاً وصريحاً معكم بحسب معرفة الكلمة وفي ضوء الإنجيل،

أقول إن طبائعنا العتيقة وأفكارنا وتصورات الماضي لا يمكن أن تمحى من الذهن، كما يستحيل على الغرائز أن تنطفىء تماماً، ولكنها تعمل وتظل تعمل جاهدة حتى إلى عتبة الشعور والواقع، وحينئذ بزجرة واحدة شجاعة تهبط إلى القاع مرة أخرى لتختبىء في اللاشعور تنتظر المناسبة تلو المناسبة حتى إلى باب القبر!!!

ولكن إذا غفلنا عن أنفسنا وأهملنا خلاصنا وارتخت أيدينا عن الإمساك بالحياة الأبدية وتركنا أقدامنا تنزلق وراء شهوات الجسد من لذة طعام إلى كبرياء إلى شهوة النجاسة، حينتذ تنطلق النفس العتيقة، يؤازرها الجسد بسطوة غرائزه، لتدخل إلى دائرة العمل والنشاط بعنف، فترتد الروح إلى الوراء، وتنطنىء جذوة الروح القدس من داخل الإنسان، وتعود الخنزيرة إلى حمأة الخطيئة و يسيطر قانون اللحم وتخيم الجهالة على روح الانسان!

لزوم الإرادة الحرة المؤتلفة مع الروح القدس:

أي إن غرائزنا العتيقة ستظل في المتقدمين منا عبوسة فقط في قفص الإرادة تحت حراسة الروح القدس، ولكن لن تموت. وعلينا نحن أن نسهر على مكاسبنا الروحية الثينة، وفي نفس الوقت نظل في يقظة الروح لزجر كل حركة تأتى من طبيعتنا الحيوانية. ليس معنى هذا أننا نعيش في ثنائية مع جسدنا العتيق، ولكن إتحادنا بالروح القدس الذي وهب لنا طبيعة جديدة ووحد بين نفوسنا وأرواحنا مع أجسادنا التي سُرَّ الروح القدس أن يسكن فيها، هذا الإتحاد السري والفائق موضوع و بصفة مستمرة تحت سيطرة الإرادة الحرة المؤتلفة مع الروح القدس، فوحدتنا مع الروح القدس هي وحدة حُرَّة وليست إجبارية، وإرادتنا لها أن تبق عليها أو لا تبقي، ولكنها ستبقي بنعمة الله.

ختاماً ـ أبعث لكم بأرق مشاعر الحبة راجياً أن يرحمنا الله ويحفظنا في حماية الروح القدس أطهاراً إلى النفس الأخير، ليس بجدارتنا ولكن بنعمته، لأننا أضعف من أن نعيش ساعة واحدة في طهارة الروح أو الجسد ولكننا برحته ونعمته المجانية نعيش إلى الأبد في ظل قداسة ربنا يسوع المسيح.

كونوا معافين بإسم الثالوث الأقدس ؟؟؟

## رسالة رقم ١٢ أنا والخطيئة

#### ثنائية الحياة:

يلزم بادىء ذي بدء أن نعلم أن النفس البشرية ذات أوجه عدة، فهي قد تتعامل مع الخير والصلاح وتبدو أنها من أهله، وفي ذات الوقت تكون متعاهدة مع الخطيئة تعاشرها في الخفاء وليس من ينظر أو يحاسب.

ومظهر هذه الثنائية يبدو واضحاً في التحفظ الشديد في الخارج ، والتمسك بالحياة الغريزية في الداخل. وتنكشف هذه الثنائية في السلوك والمعاملة ، وقد يتوه الإنسان وسط الناس ولا يدري به أحد ، ولكنه يكون مكشوفاً أمام نفسه والله ، إذ يحس الإنسان أنه يملك جسد الخطية وليس جسد الحياة الذي سوف يتجلى في مجد المسيح: «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده . » (في ٢١: ٢١)

وليس ذلك فقط، بل إن الإنسان الحساس يشعر أن خطاياه تسبقه أينها سار، و يبدأ يَكْرَه نفسه كُرْهَهُ للخطية ذاتها، وهذه علامة أن النفس تصرخ وتود التغيير وتصبو إلى توبة صادقة. ولكن من كثرة معاشرة الخطيئة ترتد النفس متحسرة متوجعة، وكأنها متسر بلة بثوب الخطيئة الأسود، أو كأن الخطيئة تحوي النفس برُمَّتها.

#### مظاهر تملك الخطية وسيادتها:

العيب هنا ينصب على بلادة الإنسان ورخاوته التي سهّلت للخطيئة أن تتملك تتسيّد. لذلك:

١ ـــ فبلادة الضمير، عند الإنسان، وكسله وتراخيه تُحسب له خطيئة سواء بسواء،
 لأن الكسل والتراخي يقفان عقبة ضد تدخُّل الله وحاجزاً مانعاً لإنسكاب روح التوبة.

٢ ـــ التراضي التي تتعهد به النفس مع الشرير، وكأنه «عقد زيجة»، يجعل النفس تقتنع اقتناعاً شيطانياً كاذباً أنها لا تقوى على التخلص من الخطية أو الماضي الحزين برئمته.

هذه مصيبة من المصائب التي يُصاب بها الإنسان، وهي أخطر ضلالة تصيب العقل والضمير، فتغلق على الإنسان في اليأس؛ وفي نفس الوقت تعطيه القناعة بمعاشرة الخطيئة بلا مانع.

٣ منظر العنف الوحشي والغضب الذي يصيب الخاطىء إذا مُست كرامته، حيث تُرديه الخطيئة إلى أسفل نحووحشية الإنسان البدائي (لأن الخطيئة صفة وحشية على مستوى اللعنة التي تُفقد الإنسان إتزانه) لأن هذا العنف يُعرِّيه من مظاهر المدنية ودماثة الخلق، بل و يُجرِّده من كل صفات الإنسانية ؛ ويحصره في دائرة الغضب الذي يُفسد كل كيانه.

هنا الإنسان العتيق يظهر بوجهه القبيح ليتباهى بقوته وقدرته ومجده الكاذب، وتقفز صفاته الوحشية لتتملك على الشعور واللاشعور معاً، فيطيش عقل الإنسان ولا يعرف لماذا حدث هذا كله. ولكن هي الخطيئة الرابضة في القلب، لأن الخطيئة هي الجال الذي يعيش فيه الإنسان العتيق ليخرب كل مدخرات الإنسان ومواهبه. و بعد ثورته وهياجه يحس الإنسان، أو بالحري الإنسان العتيق، أنه استراح ونفَّث عن كبته وأعلن عن ذاته وسجّل وجوده!!! و يا لفضيحة الروح و يا لحزن النفس عندما يعود الإنسان إلى صوابه!

#### غرامات الخطية وجهالات الماضي:

ولكن حتى في القديسين لا تُعْدَمُ الخطيئة الأولى وأيام الجهالة من أن تستعرض ذاتها من حين لحين، ولكن في الجال ما بين الشعور واللاشعور كرؤيا شريط سينمائي داخلي تستعرض فيه الخطيئة كل مناظر القبح وكل الكلمات الفاحشة وكل الصور الماجنة المجنونة. والإنسان الروحي يئن و يرفض و ينازع و يطرد و يطارد، بكل قوة و بإستغاثة بالمسيح والروح والقديسين، لكي يكف الشيطان عن كيده. ولكن هيات! فالخطيئة التي حكمت الإنسان مرة لا بد أن تنتقم لنفسها. صحيح أن عذاب القديسين أمام هذه المجمات المفاجئة لا يُطاق، ولكن لا بد من دفع الغرامات عن جهالات الماضي. هي ولو أنها غرامات يائسة، إلا أنه إذا احتملها الصديق نال معونة ونعمة عوض التمزّق الذي تعانيه النفس.

ما ألعن الخطيئة! إنها صبغة لا تفارق جسم الإنسان إلا بعد الإغتسال من الجسد جلة، حينا تنطلق النفس وحدها عارية من هذا الجسم المنكود. نحن منذ الآن يلزم أن نبيع الجسد ونخلعه بالنيّة، وذلك برفضنا المصمم والمعاند لكل شهواته السابقة. يلزم أن ندرّ به كحصان جامح لكي يحترم عرش الله الذي فيه ويخضع و يُذَلُّ لتكريم الروح القدس الذي يريد أن يرتاح في هيكل أجسادنا.

نعم، يتحتم أن نضع أمام شريط الخطايا منظر الخلاص الأبدي وبهاء الثوب الأبيض وإكليل المجد المعدّ، حتى تنقشع صور الخطايا ولا تعود. كما يلزم أن نحفظ عن ظهر قلب أنه: إمّا الخلاص، وإمّا الخطيئة.

ومستحيل أن نوفّق بين الإثنين أو نجمعها معاً، فالخطيئة موت، والخلاص خلاصٌ من الخطيئة، والخلاص حياة؛ ولا يمكن الجمع بين الموت والحياة: «أشهد عليكم اليوم الساء والأرض، قد جعلتُ قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فأختر الحياة لكي تحيا.» (تث ١٩:٣٠)

#### الخلاص وشقاه السلبي والإيجابي:

إذن، الخطيئة ليست إجباراً ولا تسلّطاً مُلزِماً، بل هي في دائرة الإختيار الإرادي، كذلك الحلاص الأبدي وهو هو الحياة الأبدية، فاختر الحياة لكي تحيا.

وانتهوا جداً، فكلمة «الخلاص» لها شق سلبي وشق إيجابي. الشق السلبي يعني: «أخلص من ماذا؟»، والشق الإيجابي يعني: «أخلص لماذا؟» فالأولى تعني: خلاصي من الخطيئة، والثانية: خلاصي للحياة الأبدية!! علماً بأنه بقدر ما نكون مشدودين إلى خلف بقوة الخطيئة والجهالة، كذلك و بالأكثر والأفضل وفي نفس الوقت نكون منجذبين نحو المسيح بواسطة الآب: «لا يقدر أحد أن يُقبل إليَّ إن لم يجتذبه الآب.» (يود: ٤٤)

فيا لنعيمنا! ويا لفرحنا! إذا كان الله هو الذي يجذبنا إلى آبنه. هذا معناه أن كل جذب الخطيئة إلى خلف نحو وحشيتنا الأولى مقدور عليه، والغلبة عليه في متناول أيدينا إذا استغثنا جيداً بالذي يستطيع أن يخلص لميراث الحياة عنده. وفوق هذا، فنحن لنا سحابة شهود تصلي من أجلنا، لتخلصنا من براثن الخطيئة المستوحشة فينا وتدفعنا إلى ميراثنا الروحي المعدّ لنا: «إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع» (عب١:١٢و٢)

#### كنه الخلاص ومصدره:

والخلاص من الخطيئة يعتمد على مقدار الإشتياق الملتهب والرجاء الحار والثقة الثابتة في مواعيد المسيح. وهو إمّا يأتى بتدرج بطيء على مستوى التعليم والتلقين؛ وإمّا باندفاع واستعلان وتغيير سريع مُبهر. ولكن سيّان! فلهذا وذاك نهاية واحدة وهي حضن المسيح، لنخدم آسم الحلاص ونكون أبناء النور.

والـذيـن ذاقـوا الخـلاص يـدركـون كيف انصاعت الطباع الوحشية لتهذيب النعمة ، وجلس الجسد المتنمر تحت أقدام الروح القدس بخضوع و وعي جديد.

وفي كلا الحالين، إن كان التغيير بطيئاً بالتعليم والتلقين والتهذيب المستمر، أو كان التخيير سريعاً مبهراً، فالتغيير يتحتم أن يكون على أساس إعادة بناء النفس والذهن والمضمير وكل الكيان الإنساني، أي لا يعتمد على مجرد حفظ معاني وجمل وألفاظ يتلوها الإنسان دون أن يكون عمق الخبرة والرؤية والتجربة هو مصدرها.

فالخلاص لا يعتمد على مدرّس، أياً كان نوعه أو مهاراته، ولكن يحتاج إلى حب وتلقّف، وسماع مرهف، وإذعان لإيحاءات الروح القدس؛ و بعد ذلك يأتى دور التعليم والحفظ،

فالخطوة الأولى ندم، ثم توبة بدموع، وبعد ذلك يأتى تغيير اتجاه المسيرة من الشمال إلى اليمين، بكل ثقة ويقين، عن سمع ورؤيا وإحساس وفرح غامر، يزيد اليقين يقيناً. علماً بأن الخطيئة تساوي الإنغلاب، والخلاص يساوي الإنتصار؛ الإنغلاب للإنسان العتيق بغرائزه الوحشية، والإنتصار على الجسد لحساب الروح والحياة الأبدية لتنضح بالصلاح والرفق والمحبة والتقوى بعد الغضب والثورة والإنفعالات المجنونة! وهكذا لا يعود العنف يخدم الخطيئة بل يخدم الخلاص، حيث يسمى «غيرة مقدسة» عوض «العنف الطائش».

فالآن، أيها الأحباء، قد أوضحتُ أمامكم، بكل صراحة، موقفنا من أنفسنا تجاه الخطيئة والله. فإمّا نخدم غرائزنا؛ ونخضع لعنف طبيعتنا الساقطة؛ ونستعبد ذواتنا للإنفعالات الوحشية التي تثور بسبب أو غير سبب لتخرّب مخزون مكتسباتنا الفكرية في الحياة الروحية؛ وإمّا نستعبد غرائزنا وعنف طبيعتنا لخدمة الخلاص، وتسبيح النور،

وتحدويل مخزون المعرفة إلى تغيير جذري في طبيعتنا . عالمين أنه كلما كانت طبيعتنا شديدة وغرائزنا فائرة ، كلما كان الخير والصلاح والحب والمجد المتحصل منها هائلاً بعد تحويلها إلى مخطط للنعمة . من أجل هذا علمنا بطرس الرسول أن لا نذم الطبيعة الأولى قط بل نعمل على تحويلها: «وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس» (أع ١٠: ١٨). وهكذا نُسر ونفرح ، مستبشرين أن كل ما فينا وضع لكي يتحول لحساب المسيح الذي له المجددامًا أبدياً آمين .

وختاماً أبعث لكم بأرق مشاعر المحبة ، متوسلاً لدى الله القدير أن لا يهدأ الروح النقدس من أن يغير طبائعنا جميعاً لتعمل لحساب مجد المسيح لنحيا معه ولا نموت ، وأن تكون آذاننا صادقة في سماعها . آمين .



# رسالة رقم ١٣ أنا وغرائزي

حياتى الغرائزية، بطاقاتها الطبيعية وما يتبعها من صفات وسلوك، يهمنا أن نطرحها للفحص بسبب قدرتها (كما سبق وأوضحنا في الرسالة السابقة) على التحكم في مسار الحياة الروحية، وتأثير هذه الغرائز على النشاط الذهني والنفسي بصورة خاصة.

والغرائز إذا عجزنا عن أن نضبطها، فهي تجرفنا نحو التدبير الشمالي، وعلامة ذلك أن تصرفات الشخص تتسم بالسلبية في كل شيء. أما إذا وضعناها تحت الإنضباط المتحكم، فإنها تصبح عاملاً يدفع إلى الإيجابيات في السلوك الروحي بصورة واضحة لا تختى على أحد.

## آثار ضبط الغرائز وتطويعها للروح:

فالغضب، مثلاً ، إذا لم ينضبط و يُطوع لمشيئة الروح ، فهو قادر أن يحطم علاقات الإنسان بالآخرين و يترك النفس عمرّقة غارقة في بحر من النكد والندم والحسارة . أما إذا دخلت القوة الغضبية تحت ضبط الروح وسيادتها العاقلة الرزينة ، فإنها تفقد صفتها الوحشية وتتحول هذه القوة الهوجاء إلى غيرة روحية متّقدة وحرارة في الإندفاع نحو البذل ، وجراءة في الخدمة والحب بل وفي كل ميادين العمل الروحي .

هكذا، وبنفس القياس، تنكشف أمامنا كل الغرائز بمقدار أثرها الضار في وضعها الطبيعي الفجّ غير المنضبط؛ وكيف تتحول جميعها، عندما تُضبط، إلى خير غير محدود.

من هنا ندرك خطورة الإستهتار بالخضوع لغرائزنا الطبيعية، كما ندرك عظمة ونفع هذه الغرائز حينها تقع تحت الإنضباط الروحي، بالصلاة والإرادة والعمل. وهكذا يتحول كل ما للشر بالإرادة إلى كل الخير.

لذلك أصبح من المفيد أن نتتبع بعض هذه الغرائز الطبيعية التي لا تزال حية في أعماقنا؛ لأنها تُحسب بمثابة الجذور التي تتغذى عليها الأخلاق والسلوك والصفات عامة، والروحية منها بوجه خاص. أي أنها أصل لكل إلحاح يلح على النفس من جهة السلوك أو التعبير، والمنبع الذي تنطلق منه نبضات الحياة السلوكية برُمّتها؛ وهي التي تتحكم في مدى نجاح الإنسان أو فشله، وعلى هذا يتوقف عملنا الروحي.

لذلك أصبح ضبط هذه الغرائز، من أصولها، عملية من أعظم العمليات التي يقوم بها الإنسان الروحي والمرشد الذي يقود!!

وضبط هذه الغرائز يتوقف على عاملين:

الأول: داخل الإنسان؛

والثاني: خارج الإنسان.

الأول: وهـ و الإرادة المؤازّرة بالنعمة، مع طلبة من الله بلجاجة و بإرادة حرة واعية لخطورة الخطأ والصواب. هذه كفيلة، بالصبر والصلاة، أن تَسْلِخَنا مما علق بجلدنا ولحمنا من هذه الغرائز، التي تغلغلت تركيبنا الأخلاقي والمزاجي ككتي النار.

أما العامل الثاني، فهو خارجي، يتوقف على البيئة والتربية. فالإنسان حرَّ أن يختار الإخوة والرفقة الذين يدفعونه إلى الأمام؛ وحرَّ أن يختار الأب أو المرشد الذي يشدُّه بقوة خارج ذاته ليضعه في ملء النور والحق والحرية.

هذان العاملان هما عماد الحياة الروحية التي أوقفنا حياتنا وهدف حياتنا عليها. علماً بأن الشخص هو صورة طبق الأصل من بيئته وصورة محسَّنة للأب أو المرشد، لأنه ينبغي أن يكون الجيل اللاحق أفضل من الجيل السابق، لو كُنَّا مُنصفين: «أتيتُ لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل!!» (يو١٠:١٠). ولكن يظل العبء الأعظم على الإنسان وحده وعلى مدى سلطانه على إرادته ومدى قدرته في التحكم في غرائزه الوحشية.

وطبعاً لا يغيب الآن عن ذهنكم قول يعقوب الرسول: «إن كان أحد لا يعثر في الكلام، فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضاً ... هكذا اللسان أيضاً هو عضو صغير و يفتخر متعظماً (الكبرياء والكذب). هوذا نار قليلة أيَّ وقود تحرق، فاللسانُ نارٌ، عالم الإثم. هكذا مجعل في أعضائنا اللسان الذي يدنِّس الجسم كله (الشتيمة والألفاظ البذيئة)؛ و يُضرِم دائرة الكون (الخصام)؛ و يُضرِمُ من جهنم (حينا يسلم للشيطان).» (يع ٣:٢-٢)

#### أهمية الإنتباه ومحاسبة النفس:

من أجل هذا انتبهوا إلى كلام الرسول، وضعوا في قلوبكم أن هذا الكلام موجّة لكل واحد فينا بلا استثناء، وأنا أوَّلُكُم، إن كنا نريد أن نصنع بيئة صالحة ونؤهل أن نكون أمة مقدسة وشعب اقتناء، ولينظر كلُّ واحد بتدقيق إلى تصرفاته ويحاسب نفسه بشدة ليزيح عن نفسه رواسب بيئات رديئة أخرى، يكون قد عبر عليها، وسلبيات التعليم والعشرة الرديئة؛ وليسهر بشدة قبالة أي خلل في السلوك حتى يؤهل للدعوة العليا التي دعينا إليها.

وقد رأيت أن أطرح أمامكم بعض الصفات العاجزة وأتتبعها معكم حتى جذورها ، كعينة أجعلها تحت أنظاركم ، لكي تترسموا خطاها في قطع دابر كل ما يشين سيرتكم المقدسة في السماويات .

#### صفة «الخوف»:

وأبدأها بالخوف، لأنه استرعى انتباهي كيف وضعه الوحي الإلهي في أول قائمة الممنوعين من دخول ملكوت الله: «أما الخائفون وغيرُ المؤمنين والرجسون والقاتلون والنزناة والسحرة وعَبَدَةُ الأوثان وجيعُ الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة... الذي هو الموت الثاني.» (رؤ٨:٢١)

وهكذا يكون الخوف أخطر من كل الخطايا, والحقيقة إنه هو المتسبّب فيها كلها بصورة ما. فالحنوف من قول الحق يجعلنا نكذب، لعلنا لا نخسر شيئاً من كرامتنا أو أموالنا أو مراكزنا أو حتى خوفاً على حياتنا!! والحوف على كرامتنا وسمعتنا، والخوف من الفضيحة والعار يجعلنا نخني خطايانا. الحنوف ... الحنوف ...

هكذا يبدو الخوف عثرة ثقيلة جداً في طريق النمو الروحي، وهو كفيل أن يعرقل الإنسان عن المسير كلياً ويجعله لا يتحرك من مستواه لعشرات السنين بلا أمل ولا رجاء، حيث ينزع الإنسان بعد إحباطات كثيرة إلى الإستكانة والرضى بمرارة المر والظلمة الحيطة، مع أن النور والحرية رهن إرادته إذا هو خلع هذا الغلاف الوهمي المدعو «الخوف»، وألقاه تحت قدميه، وتقدّم في حرية مجد أولاد الله معترفاً بخطاياه.

ذلك لأن الخوف إذا توظن في الإنسان ير بط الذات في قاعدة لا يمكن أن يتحرك منها، تتمركز الذات فيها وتختبىء وتُخفي كل عيوبها تحت مظلتها دون أي سبب أو أية علة مقبولة، لأن الله وضع فينا الحرية والتغيير كعنصر أساسي في جُبلَينا الروحية لنواجه به كل جمود مها كان مصدره أو دوافعه، علماً بأن الخوف في حد ذاته هو كذبة كبرى لا ينبغى أن تكون.

أنها، يها أحبائي، لستُ محلّلاً نفسانياً، ولكني بإعتباري إنساناً خاطئاً مررتُ على كل مراحل الخطية، لا كمنغمس فيها ولا في إحداها، ولكني انسلخت من بيئة إلى بيئة ومن قامة إلى أخرى والله حفظني ونجاني حتى هذا اليوم، فإني أدركت حيل العدو «لأننا لا نجهل أفكاره» (٢ كو٢: ١١)؛ وأدركت فخاخه المدعوة «خطايا» التي يطرحها تحت أرجلنا كل يوم بل كل ساعة، لعله يقبض على عَقِبنا كالحية التي تتعقب فريستها.

كم مرةً واجهتُ العدو وفخاخه وجزعتُ وصرختُ، والله نجاني! كم مرة أحاط بي العدو ليطنىء نور الله من قلبي ولكن الله نجاني! هكذا صارت درايتي بحيله. والآن أكلمكم من جعبة آلامي لأقول لكم: إن الخوف اللعين فخ كاذب يطرحه الشيطان ليصطاد به فرائسه، خاصة تلك التي تود الإسراع في المسير ليعرقلها.

#### الخوف وخطية الزنا:

والخوف هو أساس كل مصيبة ، فالزنا الذي يبدو وكأنه خطيئة قائمة بذاتها ورذيلة مفزعة بحد ذاتها ، تندهشون حينا تعلمون أن الزنا وليد الخوف ، الخوف من الوحدة فالزواج (الذي يُعتبر الزنا ترييفاً له) ، هو هروب من الوحدة والعزلة ؛ لذلك يسهل عليكم الآن أن تدركوا أن الزنا وليد الخوف السلبي المترشخ في اللاشعور ، ولكنه ملفوف بالشهوة ومُزوَّق بالفجور . في حين أن الزواج هو إنهاء إيجابي لحالة الوحدة ، وتشده الشهوة أيضاً إنما في حدود الوصية .

#### الخوف وخطية الكذب:

والخوف السلبي يدفع الإنسان ـ لا شعور يا ـ ليس إلى الزنا فحسب، بل وإلى الكذب أيضاً. ومعلوم أن الكذب هو الخطية المعادلة للزنا تماماً في قدرتها على حرمان كثيرين من الدخول إلى ملكون السموات: «ولن يدخلها شيء دنس (الزنا) ولا ما يصنع رجساً وكذباً إلاّ المكتوبين في سفر حياة الخروف.» (رؤ٢١٤١)

والكذب، في جذوره الطبيعية الأولى، كان غريزة نافعة للإنسان ـــ لأنه حاشا لله أن يخلق طبيعة تكون غريزتها الكذب ــ هذه الغريزة هي غريزة المراوغة والتمويه حتى

يفلت الإنسان من الوحوش المفترسة بعد أن يراوغها و يضللها عنه وعن مخبئه. هذا هو الجدر الذي حوَّلته البيئة والمدنية إلى الكذب، وهكذا حوَّل الإنسان الغريزة الصالحة إلى صفة رذيلة.

والذي يدفع إلى الكذب عوامل كثيرة: الخوف على المال وعلى الكرامة وعلى السمعة، والخوف من العقاب. عوامل كثيرة، ولكن ألعنها جميعاً هو الخوف. والكذب بدافع صغر النفس أي الخوف من لا شيء، هذا الداء إذا أصاب النفس، عسير أن يغادرها إلا بعزيمة قوية توضع تحت يد مرشد حكيم ؛ لأن خلقها من النفس كخلع الظفر من اللحم ؛ إذ لا بد عوض صغر النفس أن يحل الشعور بالثقة الثابتة بالله وعمل نعمته.

لعلمي، أيها الأحباء، بهذه العجالة الصغيرة أكون قد أنرتُ أمامكم الطريق لتفحصوا ذواتكم وتنقُوا بَيْدَرّكم، حتى يصير قحُكم خبزاً للحياة بلا زوان. آمين.



# رسالة رقم ١٤ أنا هو ما أعمل أنا وغرائزي ومواهب التحويل

لا بد أن نصحح أوضاعاً قديمة كان قد التجأ إليها العلماء، وقد نلتجىء نحن إليها للضرورة، لتقسيم قوى الإنسان، حينا نقسم الوعي إلى شعور ولا شعور، والذهن إلى ذكاء، والنفس إلى ضمير وروح، وتقسيمات أخرى كثيرة. ولكن الإنجاه الواقعي الذي يضرض نفسه هو أن الإنسان وحدة واحدة مركبة، أو بالحري نشاطات مختلفة ولكن في وحدة واحدة، وكل نشاط يظهر في موضعه. فإذا كنتُ أصلي بالروح وأسلك بالروح، فالذهن يكون روحانياً والضمير روحانياً والقلب روحانياً والنفس روحانية. ولكن إذا أهملتُ الصلاة كلية وأنكرتُ بالتالي عملها وأهميتها، فها تظاهرت بالروحانية فأنا جسداني ذهناً وفكراً وذكاءً ونفساً وضميراً.

كذلك ربما لاحظم في خطابي السالف التجاثي إلى وصف السلوك الجسداني حسب الغرائز أنه تصر في سفلي وحشي بدائي، أما إذا كان التصرف والسلوك مؤدّباً ودمث الأخلاق، قلنا إنه سلوك إنساني راقي. ولكن الحقيقة هنا إنه لا يوجد فاصل محدد بين طبيعة الغرائز إلى الوضع الأسمى. فالإنسان كلٌ لا يتجزأ ولا يمكن أن يوجد فينا طبعٌ منفصلٌ أو متجزّءٌ قائم بمفرده أو بمعزل عن باقي يتجزأ ولا يمكن أن يوجد فينا طبعٌ منفصلٌ أو متجزّءٌ قائم بمفرده أو بمعزل عن باقي

الـطـبائع، الدنيء منها والراقي. ولكن سلوكي هو الذي يضعني في مستوى الطبيعة السفلى المنحطّة أو يرفعني إلى مستوى الطبيعة المتسامية الراقية الدمثة.

إذن، «أنا هوما أعمل»، وما أعمله يحكم عليّ مَنْ أنا وماهية طبيعتي. وكل تقسيم لقوى الإنسان وطبيعته هو، بعد ذلك، محضٌ خيال لتسهيل مهمة التحليل النفسي ليس إلاّ.

# الحقيقة الفريدة هي: ميل النفس الطبيعي إلى الله:

ولكن هناك حقيقة واحدة فريدة من نوعها يلزم أن نؤمن بها ، وهي أن لنا نفساً تميل جداً أن تكون روحية وتشتاق جداً جداً إلى الله مصدرها حينا تستيقظ ... و يقظة النفس هي أعظم مرحلة من مراحل حياة الإنسان الذي يجاهد روحياً و يصلي بإخلاص .

يقظة النفس تعطي الإنسان عيوناً جديدة داخلية وآذاناً جديدة داخلية وفكراً ونوراً ووراً ووراً ووراً ووراً ووراً ووراً ووراً واحلياً إنها أعظم هبة ينالها الإنسان على الأرض.

حينا نبلغ إلى عتبة اليقظة الروحية تكون العلامة كالآتى: أن أبتدىء أتحرَّق شوقاً إلى الأفضل، ولكن الواقع يصدُّني لأني لا أصلي كما ينبغي، ولا أبذل ولا أحب كما ينبغي، ولكني أشتاق وأتحرَّق في داخلي إلى التغيير، إلى التحول عما أنا فيه هنا: «الأجنّة دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة.» (إش٣٧:٣)

هذا موقف واقعي وطبيعي للغاية نمرٌ فيه حيث تكون كل القوى الطبيعية قد زحفت إلى الخارج، خارج الذات المسجونة فيها، ووقفت على عتبة اللامنظور تنادي خالقها بحرقة وتذلل من وراء ستار ظلمة الجسد والغرائز المتمردة.

#### الجسد يقف عائقاً أمام تطلعات النفس الروحانية:

أما الدرجة التي تلي ذلك، فهي أن الإنسان يكاد يمد يده ليقبض على الساء، على المحبوب الغائب؛ ولكن ترتد اليد فارغة والنفس لاهئة. إلى هنا لا يكون العريس قد ارتضى أن يدخل إلى حجلته، والعقبة واضحة مثل الشمس، إذ أن الجسد حيّ بعد، وغرائزه هائجة فعّالة، وهي التي تطمس معالم النور، وتخني وجه الحبيب، وتثبط الهمة المشتعلة، فيعود فارغاً ولكن بأمل العودة.

هنا تقف الروح منقسمة على ذاتها . فهي ، من جهة ، تر يد أن تكون أعلى من الجسد وشهواته ، ولكن من جهة أخرى تكون منجذبة عن رضى ، ولو أنه رضى محزون ، منجذبة إلى الجسد الذي يشدّها بقسوة ، بحكم ما أعطي من سلطان وسيادة وتلذت فالعادة واللذة و بقية الغرائز السفلى أخذت عليه مواقف ور بطته بر باطات «دليلة» فالعادة واللذة و بقية الغرائز السفلى أخذت عليه مواقف ور بطته بر باطات «دليلة» (آمرأة شمشون) ، والجسد لا ير يد أن يجرّب انحيازه للروح مرة ليقطع أوصال هذه الر بط الوهمية . و يا لحزن الإنسان و بؤس منظره وهو ينظر إلى فوق و يلاطم كما يلاطم في المواء ، لأنه يلاطم نفسه وهي غارقة في اللاشعور ، كما بمخدر أفقدها الحسّ الصحيح .

#### نصرة الروح حاضرة:

ولا أخني عليكم، أيها الأحباء، أني أشرح صورة الكثير منكم الآن، وكأنكم واقفون أمامي، وأصف ما يعتمل داخلكم كأني داخلكم؛ ولكن أطمئنكم أنكم منظورون ومعروفون لدى الروح، وأن الرب قادم ليحارب معكم، فإن حزنكم هو حزن المسيح الذي تولى على الصليب فك رُبُط الإنسان، كلّ إنسان، عندما ربطوه برُبُط الموت على صليب فقام وقطع الأوصال، فصارت كل أنواع الرُبُط وكأنها خرافة وهمية، فذراع المسيح أيمين تحت رأسكم لا يطالها سهم، وشماله تعانقكم حتى تطمئنوا أنكم في حضن الفادي القدير، لا يمسكم الشرير،

وشفاعة المسيح تؤازرنا:

هنا فقط أستطيع أن أدخل إلى صميم موضوع الرسالة: لأن هنا فقط ينجح الصراخ نحو التحول، لأن التغيير من حالة مبايعة الجسد المنغمس فيا يَسُره و يُلِلله يكون قد واجه موقفاً جاداً حاسماً: أن النفس تتوق إلى المسيح، وكلُّ القوى والنشاط الداخلي للإنسان قد زحفت للخروج من غباً الجسد العطن المتعفن، بينا هو على عتبة النور في مواجهة الله. هنا التحول يكون مسنوداً بذراع الرب حينا نطلبه بدموع ونتطلع إليه من وراء ستار الجسد بشهواته الميتة، الستار الكثيف الذي حجز عنا حقيقة لطف المسيح يكون آنئذ قد تهياً أن ينشق من فوق إلى أسفل ليعلن استحقاقنا للدخول إلى قدس الأقداس بلا مانع، بسبب الذي يتشفع فينا.

لاحظوا أنه في هذه الدرجة ، غير مطلوب منا أن نحظى بالمعارف الجديدة والرؤى والإنعامات ، ولكن هذه لحظة إلقاء الحجر الثقيل من على الكتف ، هنا موقف جحد الجسد وليس اجتلاء عجد الروح ، هنا مواجهة حاسمة للمصدر الذي كان يغذي جهلنا وحماقتنا . والمطلوب أن نجتز هذه الجذور السامة التي كنا نتغذى عليها : الكتب والعمور والسماعات والراديو والتصورات الشريرة والتضجيع على الفراش بلا ضرورة والتلذذ عبناظر الجسد والأعضاء وسماع الممنوعات ، والإنصات إلى أصوات الشياطين وهي تستعرض ذاتها داخل القلب ، والعودة إلى الشارع وأفكار الناس والضحك الفاجر الذي يحركه مناظر وسماعات القبح والفجور ، كل هذه وغيرها كانت الجذور السامة التي تعذي النفس التعيسة كل يوم لتنمو وتشيخ في الباطل لتكون أهلاً للندم والعذاب عندما تستعلن صرامة الإنجيل على الذين أحبوا الإثم وتعاهدوا مع الباطل!

## وصوت الله يأتي:

من وسط هذه الخرابات ومن وسط نعيق البوم، يأتى صوت الله: يا أولاد الحياة! ا اتركوا الموت للمائتين، وتعالوا إليّ لكي تحيوا، اتركوا اللعنة لأصحابها، وتعالوا رِثُوا أنتم البركة مجاناً، استيقظوا يقظة شمشون، واقطعوا الرُ بُط لأن قوتى فيكم ونعمتي لم تغادركم بعد.

هنا أول خطوة هي بدفع النعمة ، فلا تخافوا. هنا التوبة مهداة من الله للذين يطلبون النجاة للحياة بدل الموت. هي مجاناً في جوهرها وإن كانت في مظهرها عودة إرادية. الله الذي يدعو، ومن يسمع و يستجيب ينال الوعد، والوعد قائم أميناً عَبْر كل الدهور.

إذا استجاب الإنسان للصوت الإلمي، يبدأ التحول، وهو فعلٌ من أفعال النعمة الثمينة حيث يتحول الإنسان بسهولة من خدمة الغرائز، إلى استخدامها نجد الله، من العبودية لها، إلى استعبادها للإرتفاع نحو النور واستنشاق عبيق الحياة الحرة، والغريزة نفسها تتحول إلى قوة لبناء الإنسان الجديد، إنسان المواهب المبنية على الغرائز المتحولة:

# عاذج من تحول الغرائزة

\_ خُبُ العراك يتحول إلى حب الجهاد: كانت غريزة العراك تخدم حفظ الحياة والدفاع عن النفس، وإذ بها تتحول إلى قوة جهاد في حرب الأعداء غير المنظورين لنوال الحياة الأبدية وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس.

\_ خُبُّ الجري وراء الجنس الآخر، غريزة الجنس: تتسامى وتتسامى وتتحول إلى رغبة مُلحَّة للإتحاد، أي إتحاد النفس بالمسيح في زيجة فائقة على العقل: «خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح.» (٢كو٢١١)

\_ حُبُّ الجري وراء القطيع، غريزة الإندماج مع الجماعة: تتحول إلى أشواق للإنضمام إلى الكنيسة، جوقة المجد، إلى سحابة الشهود، إلى جماعة الأبرار والأرواح المكتبلة في المجد وعشرة القديسين والملائكة، بإحساس طاغي يُنسي الإنسان كل ألفة على الأرض.

ثم لن تكفيني الصفحات لكي أحكي لكم عن ٤٢ غريزة طبيعية في الإنسان، كيف تتحول إلى مواهب روحية لبناء الإنسان الجديد المخلوق حسب الله في القداسة والحق. إنها عملية تحوَّل عظمى تشترك فيها الإرادة بمسرة فائقة، حينا تنجح في واحدة فقط يأتى الباقي تباعاً، لأن الجذب الإلهي يفوق الشدَّ إلى الحنف: «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد،» (كو٣: ١٠و٠١)

ولكن لا يمكن أن نغفل ولا إلى لحظة واحدة أن هذه الغرائز عينها تهمد وتنام عندما تواجه جدّية التحول والتغيير. تنام ولكن لا تموت، وهي تظل نائمة فاقدة لقدرتها على تلويث الحياة، طالما نحن نستخدم المتحول منها بنشاط وجدية. فعشق المسيح إذا هدأ، استيقظت غريزة الجنس ووقفت على أرجلها تطلب ما لها. وهكذا علينا أن نوظف الغرائز المتحولة وننشطها بفرح وهمة وعزيمة لا تمل حتى يوم اللقيا مع وجه الحبيب، فيرتاح المثيل على المثيل، وتُزفّ الروح المزينة لعريسها وتدخل راحتها إلى الأبد.





رسالة رقم ١٥ سـر أعماقي (دوافع السلوك)

#### مراجعة لما سبق:

لقد مقدت كثيراً في مقالاتي السابقة لكي يَسْهُلَ علينا معرفة أنفسنا من الداخل و يسهل علينا تتبع أي سلوك خاطىء حتى جدوره؛ ولكي لا نعيش مدفوعين بدوافع مجهولة تحركنا، بل ربما بسلوك خاطىء، فنقف صامتين أمام أخطائنا ندافع عنها وكأنما نحن نختم ونبضم على صحة الشر والدوافع الشريرة التي تدفعنا فنتعقد، ونسكت، بل ربما نفتخر بتعقيدنا وسلوكنا.

هذه نقيصة بالنسبة للإنسان العادي. أما بالنسبة للراهب فهذا يُحسب تقاعداً مشيئاً ومهيناً لعظمة مذهب الرهبنة، الذي يقوم أصلاً و بادىء ذي بدء على تصحيح النفس وتهذيب السلوك الإرادي وتقويم كل نقص، كَفَنَّ وروح ونعمة.

М

ونحن قد عرفنا، الآن، أن نشاط الغرائز إمّا يُرْدِينَا أرضاً فنعيش كجسدانيين أو بالأحرى كالبهائم، نخضع للغريزة نطيعها ونتعبد لها؛ أو يدفعنا نشاط هذه الغرائز إلى فوق نحو الحياة الأفضل: «جئت ليكون لهم حياة و يكون لهم أفضل» (يو١٠:١٠)،

فنعيش متألقين متأجبين بالروح، عازفين عن كل شيء، ليس عن نقائص الدنيا وحسب بل وعن مُتّعِها وملذاتها أيضاً، و بكل اعتزاز نسود على غريزتنا ونطوّعها لخدمة غيرة صادقة وحرارة متجددة. لأني سبق وقلت إن الغرائز هي القوى الطبيعية التي تدفع الإنسان للتعبير عن ذاته، إنْ سلباً أو إيجاباً.

وقد تيقنا في سبق أن الغرائز علوقة أصلاً للخير العام للإنسان ليحيا بها كحيوان أفضل يقود الحيوانات الأخرى و يسود عليها في وضعه البدائي الأول؛ وإن الإنحراف في استخدام هذه الغرائز لا يشين طبيعتها ولا يشين خالقها؛ وإن تطويرها لتخدم الخير حسب أصول مَنْشَيْها أمرٌ سهل، ولكن ليس فقط لتخدم الخير الطبيعي ولكن أيضاً لخدمة الصلاح والتقوى.

# في أعماق الغريزة، هناك الله مصور:

فهذه هي البذرة الديناميكية الأصيلة جداً، وإنْ سمحتم وقبلتم التعبير، فأقول إن في أعماق الغرائز هناك مصور الله ، لأننا على صورة الله خُلِقنا. فكل ((چينة) من كافة الجينات لكافة الخلايا يحمل ملامح المنبع واليد التي خلقته. إذن، حينا ننزل إلى القياع ونواجه انحطاط البغريزة في إلحاحها نحوما هوليس حقاً ولا حلالاً، فهذا دخيل ، ولا يزيد عن كونه تشويشاً استفرد به الشيطان في خلقتنا لينسبنا إلى نجاسته وإلى تبعيته المشيئة كذباً ومهتاناً.

#### الصور المزيّقة وراء الدوافع الغريزية:

ربما تختبىء هذه الدوافع الغريزية ذات السلوك المرتبط بها، أقول تختبىء وراء صور مدنية دمثة وسلوك مهذب، ولكن بصورة مزيَّفة يربض خلقها وحش متنمرينتهز الفرص ليعبِّر عن نفسه. هنا الغرائز الأولى حية ناشطة، إنما مُلجَمةً بمهارة لتخدم، لا الخير أو

الصلاح، ولكن شبة الخيروشبه الصلاح لمنفعة الذات. هذه حالة وسيطة أتمنى أن لا يتبرأ منها القارىء، لأنه جائز جداً أن تكون هي حالته وهو مغشوش بدماثة سلوكه. ولكن بتعمق بسيط يكتشف الفارق بين الدوافع الدفينة وتمنياته السرية المختبئة و بين سلوكه الظاهري.

الأمرهنا يحتاج إلى تصحيح سريع ومكاشفة للنفس. فالتعديل سهل ولا يحتاج إلاً الله مواجهة عارية من اللف والدوران وكشف النيات والمقاصد الحقيقية لأب اعتراف حاذق، لكي يُدخل الغرائز داخل أقفاصها الحديدية التي لا ترحم، حتى لا تلوّث المقاصد والأهداف وتسخّر البظروف لحساب شبعها وتلذذها. فالغضب والكذب والصداقة والإبتسامة واليد المدوّدة بالطبطبة والقبلة والجلوس على انفراد، كل هذه وأكثر تأخذ مظاهر راقية حُبِّية مهذبة، وهي تخدم النجاسة والخيانة وقلة الكرامة. إنها الغرائز الوحشية المفترسة لبست ثوب الحمل والجهل، وظهرت بمظهر الانجوّة الحانية والانبوّة المشفقة والصداقة الودودة، وهي لصّ يريد أن يفتك بالعفة ويهتك الظهارة. آه من هذه الغرائز الثعبانية اللئيمة!

# ضرورة فحص النفس واكتشاف دوافع السلوك:

والسؤال الأبوي الأمين الذي أطرحه على جميعكم: هل صعب أن تتبع عملك وسلوكك لتضع يدك على الدافع الصادق والحقيق الذي يختبىء وراء السلوك؟ وإذا أمسكت بالنفس الزانية الفاجرة التي تستخدم الصلاح والتقوى والحنان والرحمة لحساب شبع الغرائز الجنسية وتلذّذ الشهوة، فاذا سيكون ردُّ الفعل إذا واصلت هذه العملية الخائنة وهذا السلوك غير الشريف؟ سيكون تأصل النجاسة في الغرائز أمراً مفزعاً سيكلف أضعاف الجهد العادي لإبطال نشاطها. أنت تكون قد درَّ بها كما يُدرَّب الكلب على الصيد والعض، وهيهات إذا استطعت أن تقنعه أن يكف عها اعتاد عليه.

لا يسوه، أيها الأحباء، عن فكركم وذكائكم أن الغرائز حيوانية غير عاقلة. وأنت

حينا تدرّبها وتهذّبها تكون كمن يدرب نمراً أو ذئباً لتستأنسه!! أتوسل إليكم أن لا تستينوا بطبيعة غرائزكم مهما طال عليها الزمن في الكبت أو التهذيب. وقصص الآباء فيها ما يُبكي.

#### غنائم تهذيب الغرائز وإخضاعها:

ولكن أعود إلى الوضع الإيجابي، فالغرائز عندما تُهذّب جيداً وتخضع، تصير أعظم نصير وأعظم قوة ليطير بها الإنسان نحوالله والحياة الأبدية، وكلما كانت هذه الغرائز قوية وثماثرة وعنيفة، كلما كان استخدامها بعد استئناسها عظيماً ومذهلاً؛ فعوض افتراس الفرائس ووضع الكمائن للصيد والقنص، يدخل الإنسان بعد التحول في مجال لا يهدأ حتى يقتنصَ الله؛ ولا يكفّ عن وضع الكمائن بحكمة ليقتني الروح القدس و يستحوز عليه، ولا يرضى بالقليل أبداً. فكلما كان الصياد صبوراً كلما كانت غنامُه ثمينة «ملكوت السموات يُغصب (بواسطة الصيادين المهرة) والغاصبون (الحاذقون في وضع الكائن) يختطفونه (عَفْوَنة وذكاء ومهارة)،» (مت١١١١)

## هذا هو معنى أن ملكوت السموات «يُغتصب»:

نعم، صدقوني ياآبائي، الوحي يريد أن يقول ذلك \_ يريد أن يقول إن ملكوت السموات ليس حقّاً مُكتَسباً بالوراثة أو بالدراسة أو بالتقليد أو بالكسل أو بالإ تكال الذي هو التواكل، ولكنه اغتصاب وخطف. والإغتصاب يقوم على أساس أنَّ لا حق لي في هذا المخطوف، والخطف يعني تماماً «سلب بقوة». هذا هو الذي يُعنيه الوحي. فاذا أنتم فاعلون؟

إن جماعة القديسين هم عُصْبة خطفت الملكوت واغتصبته بأعمال «ماكرة» ماهرة من البذل و بيع النفس والحب المجنون والتعلق بالروح القدس تعلقاً مقلقاً له حتى يوافق عن اضطرار، وإلاّ لَمَا أعطى المسيح أبداً قصة قاضي الظلم كمثل فريد من نوعه، وواضح أنه هو المستوى الذي ينبغي أن نصل إليه لكي نخطف الملكوت من يده وفه عن

غير حقِّ وغير جدارة ، لأنَّ مَنْ منا يستحق الملكوت؟؟ إذن، علينا اغتصابه بكل الطرق.

#### حث على تهذيب الغرائز:

هذا الأسلوب يتناسب مع غرائزنا الطبيعية الأولى جداً، المفترسة والجائعة والشرسة هذه، مع قليل من التهذيب، تصلح لحظف ملكوت السموات من اليد التي خلقت الإنسان على الخلود بغرائز معدّة لإغتصاب هذا الخلود.

نحن كلنا وبلا استثناء عندنا غرائز، لو تركناها لحدمت الوحشية والتمرد ولحرَّبت علينا العلاقات مع الناس والله. وصدِّقوني هي هي بعينها حينا توضع في سلسلة النعمة ، فنضبطها ونحولها إلى قوى فائقة القدرة للتعامل مع الله والروح القدس والملائكة والقديسين ، فن يكون له عذر بعد ذلك؟؟؟

كلُّ من كانت له غرائز أصعب وأشرس، كلما كان أقدر وأجدر على اجتذاب السماء واغتصاب رحمة الله وبره وملكوته. إذن، من يستطيع أن يعتني والروح القدس قائم مستعد أن نمسكه ونطوِّق عليه بقلو بنا ونرغمه أن يأتى مع المسيح و يبيت، ولوليلة ننعم بها، وليس ساعة، ننعم بها مع الحبيب وليس من رقيب.

يا لسعادة الإنسان! و يا لسعادة المجرمين والأفظاظ لوعرفوا هذا الطريق. موسى الأسود عرفه فقاد جوقة من اللصوص الأشداء إلى الملكوت. فهيًا!



# رسالة رقم ١٦ كيف أسمو بغرائزي (الإنسان الجديد)

بادىء ذي بدء، يلزم أن نعرف أن الغرائز هي دوافع طبيعية تتحكم في قوى الإنسان الطبيعية المتعددة التي تستوعب كل مستلزمات الحياة الطبيعية برمّتها. فهي، في أصلها، موزّعة لتغطي كل نشاطات الحياة الطبيعية، وهي مغروسة في خلقتنا. لذلك كانت النصيحة الأولى التي أقدمها، وأنتم رجال روحيون، أن تنتفعوا بهذه الطاقة في العمل، أيّ عمل، ويا حبذا لوكان عملاً نافعاً مجهداً يعود على النفس بالراحة وعلى المجتمع بالخير.

#### توظيف الغرائز لا تبديدها:

وفي معالجة أي نفس، يُعتبر توظيف هذه الطاقات التي هي الغرائز هو أول واجب عملي يضع المرشد عليه عينه. إن هذا المفهوم قد يُفسده ما هو سائد الآن من اصطلاح شائع، وهو خطأ للغاية، الذي يقول إنه يلزم أن نستنفذ هذه الطاقة أو نبدد هذه الطاقة لينظل الجسم سليماً. هذا المفهوم مدمِّرٌ لمفهوم القيمة العملية للغرائز، و ينمُّ عن الجهالة بالطبيعة النفسية. فالطاقة أمانة ووزنة إلمية، وهي بطبيعتها ذخيرة غُرست في صميم الطبيعة لتسهيل الحياة وتجميلها. فكيف يجوز أن أقول بضرورة أن أبددها وأتخلص منها لصالح نفسي. هذه إساءة سافرة إلى الطبيعة البشرية وإلى خالق هذه الطبيعة.

والآن يتحتم أن نضع الإصطلاح المناسب والحقيق بالنسبة للطاقة المتولدة من الغريزة حيث يُقال: الوظف هذه الطاقة لعمل نافع ومفيد، أي: أتسامى بالغريزة نحو تمجيد الخالق وتكريم ما خلق.

#### مثال لتجديد عمل الغريزة،

#### والسموبها لتخدم الروح:

وعلى سبيل المثال، تعلمون أيها الأحباء أن الغرائز هي قواعد لللذة والمسرّة، فالذي يرزي يتلذذ حسده ولو إلى حين (و بعد ذلك يأتى الشعور بالذنب وهياج الضمير والأسف المقاتل). لذلك يتحتم أن يكون العمل الجديد للغرائز مفيداً ونافعاً بل ولذيذاً، ليتوافق مع أهداف هذه الغرائز الطبيعية، أي اكتساب مسرة أسمى من مسرة الجسد: «من التصق بالرب فهو روح واحد» (١ كو٢:١٧)، «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» (مز٢٤٠١)، «الرب قريب» (في٤:٥)، واقف على الباب يقرع ومستعد للدخول والعشاء مع النفس المتعبة.

#### عشق إلمي للمسيح:

وهل يمكن أن أصف لكم بورق وقلم مقدار اللذة والمتعة الحقيقية الواقعية والدائمة التي تغشى القلب والضمير والفكر، حتى الجسد، حينا يحل الله داخل الإنسان، الإنسان في مواجهة غرائزه الحية، فيدخل إلى حضرة المسيح ويمارس عشقه الإلمي حيث تذوب الغرائز وتتحول إلى غرائز سماوية تقبض على الحبيب ولا ترخيه، مثل مريم ترتمي تحت أرجل المسيح وتسمسح رجليه بشعرها؛ وينفعل الإنسان بالروح الإلمي ويطيش عقله ليخظف، فيستبدل المحسوسات باللامحسوسات ويعاين شبه الرب.

أيّ لذوا أيّ مسروًا أيّ إسعادًا أيّ مجد تدخل فيه النفس حيث يصيب الغرائز نوعً من الإرتخاء يتبعه الإشباع الذي يلغي كل وجهها الجسدي وتتجلى الغرائز وتتباهى وتمارس نشاطها بالكامل، إنما على مستوى الروح الصافي. يا لعجب الله في تحويله لجبلتنا لتعود تخدم كالملائكة بنفس ما لها من ملكات، من بعد أن كانت قد أفسدتها.

#### وشهوة منطلقة نحو حبيب غائب:

فالشهوة هي هي كما كانت، ولكنها الآن شهوة منطلقة نحو حبيب غائب، كله حلاوة وحَلْقُه مملوء مشهيات: «ليقبَّلْني بقبلات فه، لأن حبك أطيب من الخمر... ما أحسن حبَّكِ يا أختي العروس! كم محبتك أطيب من الخمر! وكم رائحة أدهانكِ أطيب من كل الأطياب! شفتاكِ يا عروسُ تقطران شهداً: تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة لبنان ... حبيبي أبيضٌ وأحمرُ... رأسه ذهب إبريزٌ... عيناه كالحمام ... إلخ» (نش ٢٠١١؛ ١٠١٤ و ١١١). أنظروا كيف تعمل الغرائز بكامل طاقتها ولكن لمديح الروح وفرح الروح: الطعوم تغيرت من جسديات لروجيات، والألوان والمناظر والتشبيهات هي بعينها ولكن بدأت تخدم الأمجاد العليا؛ لقد وُظّفت الغرائز لتخدم النور عوض الظلمة.

#### وخدمة لأمجاد الحالق وللنور وخالق النور:

هنا لا يمكن أن نقول أن الطاقة النفسية تبددت أو استُنفذت ، ولكنها سمت بكل يقين وتعالت ؛ وبدأت تخدم أمجاد الذي خلقها . وهنا يا لنعيم الغرائز! و يا لنعيم الإنسان الذي يتمجد و يتبارك بسبها ! أنظروا كيف صارت الغرائز التي كانت تخدم القبح والفجور والنجاسة والزنا وكل أمر قبيح ؛ وكانت مسرتها جداً في هذا الجو الكثيب ؛ أنظروا كيف صارت تخدم النور وخالق النور! أنظروا لأي مجد دُعينا ، أو كنا مدعوين أصلاً ، ولأي مجال من النور خُلقت الغرائز له وللتمتع به ؟؟؟

أليس هنا تصبح كلمة الله صادقة كل الصدق: «ولذّاتى مع بني آدم» (أم ١٠ ٣١)؟ وهنا يقف داود أيضاً على قة التسامي، يغني قائلاً: «سبّحي يا نفسي الرب ... أسبح الرب في حياتى وأرنم الإلمي ما دمتُ موجوداً» (مز١٤١:١و٢) «دامًا تسبيحه في في ... سبحوه سبحوه سبحوه سبحوه ال» أنظروا الغرائز كيف تدخل

كصفوف وخوارس كعرائس طاهرةٍ مزينةٍ لتسبح الرب؛ هذا هو بجال النفس والغرائز في أصل خلقتها: «إلى آسمك وإلى ذِكْرك شهوة النفس. بنفسي اشتهيتك في الليل. أيضاً بروحي في داخلي إليك أبتكر» (إش٢٦: ٨ و٩)؛ خُلقت لتسبح الله والنور والجمال والطهر؛ ثم انظروا كيف انقلبت رأساً على عقب لتخدم النجاسة والزنا والإثم والمفجور وأتقنت الإنحطاط لدرجة أنها غشت الناس وكأنها لهذا خُلقت وأنَّ هذا أصلها ومنبتها! وحاشا لله الخالق الصالح أن يكون.

#### دعوة الله للإنسان: تغيير القلب أولاً (أي الإيمان):

وليكن معلوماً لديكم أن الله حينا يدعو إليه الإنسان يقول: «يا آبني أعطني قلبك» (أم ٢٦: ٢٣)، فهو لا يطلب في البداية تغيير عقيدة أو دين. ولكن ما هو قبل العقيدة وقبل الدين، الله يطلب تغيير القلب، «لأن القلب هو الذي يؤمن به للبر»، لذلك فالله يطلب القلب المسبّح، أما الشفتان فتأتيان في النهاية، لأن «الفم يُعتَرَف به للخلاص» (روه ١٠: ١٠) والشفة تعبّر عما في القلب. هذا صحيح من جهة الغرائز الطبيعية، لأن الغريزة تسكن القلب ثم تعلن عن ذاتها بالفم أو الحركة.

المهم، يا أحباثي، أنه عندما يتم التحول و يتسامى الإنسان بغرائزه، لا يعود يشعر عرمان من شيء قط. فالله كفؤ أن يملأ الإنسان بكل رضى وشكر وفرح: «أمامك شِبَعُ سرور. في يمينك نِعَمَّ إلى الأبد» (مز١٦:١١)، «حلقُه حلاوة وكله مشتيات» (نشه:١٦). المسيح يستطيع، بصفته الفادي والمعطي الحياة بعد الموت، أن يكون للإنسان عوض الأب والأم والزوج والزوجة والبنين والبنات، سواء كانوا عائشين فيضيف عليهم من القيمة الروحية المعادلة تماماً، أو غائبين فيعطي القيمة مضروبة في مائة ضعف حتى لا تكون هناك أدنى خسارة.

ماذا أقول؟ وبماذا أُعبِّر؟ إلا أن أقول: آهتني أيتها البشرية المتعبة والحزينة! آهتني بأعلى صوبت أن لنا في السهاء ما يكفينا على الأرض لأنك أنت الذي لنا في السهاء ومعك لا نريد شيئًا على الأرض (مز٧٣:٢٥).

## في المسيح مستقر الحب، وراحة الغريزة:

الغريزة واحدة، يا أحبائي، في منبعها، أو بالحري الطاقة الإنسانية الأولى والأصيلة حسنة جداً كما خلقها الله أولاً. والفارق الوحيد هو في ماذا يجب أن الغريزة تحب؟ في المسيح أصبحت غرائزنا تحب ما ينبغي وما يليق أن يُحب، وتريد ما ينبغي أن يُعمل، وبدون المسيح تتوه الغريزة وراء إيحاءات وإلحاحات الغرائز التي يضع الشيطان أصبعه فيها، فينتقلب الواجب إلى إستباحة مفسدة والعلاقات الأخوية إلى عشق أجساد في الحرام مآلها النتن والدود؛ وعوض الصدق والأمانة والشرف تنغمس الغرائز في الخديعة والمكر للسرقة والصيت الحرام.

الغريزة، بإعتبارها القوة الطبيعية التي تحرك الإنسان، إذا ارتاحت في المسيح وتوطدت ورسخت، لا تعود الشهوات والميول والإيجاءات تؤثر عليها أو تحركها لأنها تكون قد اكتسبت صلابة من التعاهد مع الحق والفضيلة والطهارة عوض القلق والتردد وعدم الشبات في الفكر والرأي والسلوك، لأن الغرائز المسيَّبة تطوِّح بالإنسان، دون أن يشعر أو يريد، إلى أقصى مهاوي الملاك، ولا يتيقظ الإنسان إلا وهو في قاع التجربة.

#### نوع نشاط الغرائز هو الذي يحدد نوعية سلوكنا:

والعجيبة أن الإنسان منا لا يدري أن نشاط غرائزه هو الذي يحدد سلوكه و يبرز بنوع ما شخصيته مها حاول أن يُضني عليها من صفات أخرى. وهكذا يظل الإنسان يتردد علم المحسية مها حاول أن يُضني عليها من صفات أخرى. وهكذا يظل الإنسان يتردد علم المحسوطاً حسب مدى بروز دور الغرائز في أقواله وأعماله ومفهوماته ؛ فهي إمّا تُهبطه إلى رزانة الإنسانية وطهارة السيرة والسريرة.

لذلك، أكرر القول مراراً أن غرائزنا تضني علينا الصورة الحيوانية التي يحكم بها الناس علينا. فالنجس المربوط بالجنس و يلذ له النطق بألفاظ الجنس والقباحة، نقول عليه «خنزير»، والماكر الغاش المخادع نضني عليه آسم «الثعلب»، والخائن الذي يأخذنا و ينهبنا على غِرَّةٍ نسميه «ذئب»، واللئيم الذي يتحين الفرص للضرر نسميه «ثعبان». وهكذا، يا أحبائي، تسيطر الغرائز على صفاتنا وتصبغنا بصفة، مستحيل أن نتخلص منها إلا بمعجزة، حينا يتم التغيير فجأة و يبرز السلوك الخير و يغلب كل نواقص الماضي وتأخذ الشخصية صورتها المسيحية الجديدة.

#### خطورة التغافل عن النفس:

كما أنبه ، يا أحبائي ، أنه لا توقف في بناء الشخصية حتى إلى باب القبر؛ فالذي يتوقف عن النمو والتغيير ، ينحدر إلى خلف بسرعة لتطغى عليه الغرائز وتسود . ومها كان الإنسان روحانيا وتخافل عن نفسه ، فإنه يرى بعينيه كيف يتهاوى إلى أسفل . وهذه إحدى النقائص الخطيرة والعظمى التي تصيب المتديني ولو أن معظمهم يتغافل و يدعي القدرة على النهوض مرة أخرى . ولكن هنا التحذير الخطير: وهو أن عودة إنسان خاطىء مبتدىء إلى حضن المسيح بالتوبة أسهل من تنشيط رجل روحاني تغافل عن خاطىء مبتدىء إلى حضن المسيح بالتوبة أسهل من تنشيط رجل روحاني تغافل عن نفسه عمداً.

ولكن سأظل أذكر وعلى الدوام أن عنف الغرائز وشدتها ينبىء دامًا بتغير مثير، وأن التحول إلى حياة جديدة روحانية يحمل أقرى دوافع الحب وأشد مشاعر التعلق بالمسيح وقدرة على البذل وحفظ الطهارة بشكل يشهد للمسيح على أعلى مستوى، على أمثلة القديسين أغسطينوس، وموسى الأسود، وماريا القبطية الناسكة، وأنطونيوس نفسه. كل هؤلاء تجمعهم حقيقة واحدة وهي إنه من العسير أن نحصل على حياة روحية عالية القدرات والمواهب، دون أن يكون وراءها ما يسندها من الدوافع الغريزية المنوط بها تنشيط هذه القدرات، والتي تُعتبر كأوعية ملائمة لحمل دفقات النور والنار المنسكبة عليهم كل يوم وكل ساعة.

الإنسان الكامل في المسيح،

تصالحُ القوى الغريزية مع القوى الذهنية لتلتحم مع الروح القدس:

على أنه لا يمكن للقامة الروحية أن تكتمل في الإنسان، إلا إذا تصالحت القوى الغرائزية الطبيعية مع القوى الفكرية والذهنية لتلتحم التحاماً منسجماً وأصيلاً بالروح القدس. وهذا هو الإنسان الكامل في المسيح، أو الإنسان الجديد الروحاني. على أن قول بولس الرسول: «تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» (رو٢:١٢) ما هو إلا إعادة مصالحة وتكميل التحام بين القوى الطبيعية المتمردة والقوى الذهنية المتأدبة تحت أقدام الإنجيل والروح القدس الذي يتمجد في القديسين، حيث يكون اتجاه النفس الكلي والوحد في واحد وهو حب المسيح دون أي انقسام بين الجسد والفكر والروح.

هنا، حنذار أيها الآباء الروحيون والإخوةُ الأطهار المدعوون لميراث النور! حذار من يقظة الغرائز التي تمص عصارة الروح حيث يبدأ الإنسان يذبل عوضَ أن يتأجج ناراً..

فأيقظوا عزيمتكم! والله والروح القدس والمسيح نفسه قادم ليحارب معكم، أنتم الذين دُعيتم من وسط هذا الجيل لتشهدوا للمسيح ولعظمة قدرته، الذي قهر سلطان الظلمة وقيد المدعو إبليس، حتى لا يكون حُرّاً في حربه معنا، فالذين معنا أكثر من الذين علينا! آمين هلليلويا!

ولا تظنوا أن تسبحة المائة والأربعة والأربعين ألفاً (رؤ؟ ١٠) هي بألفاظ بشرية ، ولكنها هي حصيلة الإنسجام بين الغرائز الطبيعية ، والذهن المستنير، والروح المتكلم ؛ تماماً كما ترون الرجل الموسيقي ، فاللحن الخارج من تحت أصابعه هو حصيلة الإنسجام الكلي بين الأصابع المتحركة التي تمثل الغريزة ، وبين الذهن الحاد الذي يقرأ العلامات ، والروح المتعقّلة التي تُبدع إبداعات تفوق ما هو مكتوب وما هو معقول .

فالآن أجبرتُ أن أختم كلماتى هذه، وعندي المزيد من الحديث؛ فاصفحوا عن عجزي! والرب إله السماء الذي اختاركم هو وحده القيوم الغيور القادر أن يغسلكم و يطهركم و يُلبسكم أكاليل المجد.

# رسالة رقم ١٧ تصحيح مفهوم الصراع

ليس هو صراعاً بين الخيروالشر

بل صراع بين غرائـز لم تـرق ولم تُـضبط ولم تُسوَّ قضيتها مع النفس بعد، و بين ضمير ارتقى بالكلمة وازداد وعياً بالله ونصَّبته الحكمة حارساً على مخارج السلوك ومداخله. فالقضية ، كها ترون، قضية غرائز مسيَّبة وغرائز مهذَّبة.

# مفهوم الصراع: نزاع بين الغرائز والضمير:

وتبدأ القضية على مستوى نزاع، إذا لم يجد له الحل الفوري ينتهي غالباً بالقطيعة بين الغرائز البدائية المسيّبة و بين الضمير الواعي والمتحكم بالكلمة والمتمسك بالآية والوصية، حيث تكون النتيجة إضراراً بالغاً بمركز التحكم، وإتلافاً للضمير. هذا إذا سادت الغرائز وتحكمت لحساب الحيوانية؛ سواء كان ذلك على صورة غضب أو نقمة أو حقد أو عداوة أو نجاسة.

هنا الضرر والإتلاف يصيبان الحياة الروحية بتصدع يصعب إخفاؤه و يصعب إصلاحه. فالغرائز الحية سمَّ مميت داخل وعاء النفس، إذا لم يحاصر أتلف المحيط كله وجعل الجسم والفكر والضمير، كما يقول الكتاب: «يُضرم من جهنم» (يع٣:٢).

الإصلاح يبدأ بمواجهة الغرائز مع الضمير، وتطويعها له:

وإن أردنا إصلاحاً سريماً وعودة إلى الحكمة والتعقل، فيلزم، وقبل التراجع أو الندم أو الإعتذار أو التصحيح، يلزم مواجهة صريحة أمام الله لكلا هذين النقيضين: الغرائز بوضعها الوحشي؛ والضمير بوضعه الراقي المتألم، أو الرقيب، الذي هو بمثابة المحكم ، إذا كان هو الإنجيل أو الوصية الواضحة والصريحة. لا بد للعودة مرة أخرى إلى تطويع الغريزة لمارموني (أي تناغم) الضمير والوصية، ليخرج الفرح بالله وتسبيحه على هذه الثلاثة الأوتار منسجماً ومريحاً. وكما ينسجم الخيال مع الواقع لدى الموسيقي الماهر حيث تلتقي قوى الإبداع الذهني مع براعة الأصابع مع أصول التوقيع وقواعده، هكذا تعطينا الغريزة أعلى إبداع مكن إذا نالت التهذيب وتوافقت حركاتها مع عفة الروح وقداسة الحق. وهكذا ترتفع الغريزة الوحشية العمياء وتسمو لتبلغ ساء العفة والقداسة شاهداً مبدعاً لعظمة الخالق.

# الغريزة الحية شرط لبلوغ العقة ؛ إذا تناغمت الغريزة مع الروح:

بل، ومن ناحية أخرى يُتعجب لها، فالسمو الروحي وحياة الطهارة النقية الصارمة لا تبلغ ذروتها إلا بتدخل من نبض الغريزة واندفاعها. فالغريزة هي الأرغن الذي تعزف عليه الروح أبدع أنغامها. فإذا حدث وفقد الإنسان قوة دفع الغريزة أو أصيب كلياً أو جزئياً بالعجز، فإن مواهبه تنحصر إلى أضيق الحدود!! سبحانك يا ربي يا من جعلت ضعفنا آلة لجدك! تباركت وتعاليت!

وهكذا أُعلِّي صوتى إلى كل ذي غريزة هوجاء أن لا يكرَهُها أو يجاول إلغاءها أو إطفاءها ، بل ولا نوافق حتى على احتقارها ؛ فنحن إذا أحسنًا توجيهها ونجحنا في ضبطها وتهدئة فورانها ، فإنها تصير لا عدواً للعفة بل نصيراً لها ؛ بل وإن العفة ذاتها لا تُدعى عفة إلا أيذا صدرت عن غريزة حية متناغمة مع الروح . وإن فقدان الغريزة معناه فقدان كل الفرص لتقديم العفة كباقة زهور في بذل المحبة أمام عرش الله .

الصراع هنا ليس صراعاً مع العفة، ولكنه لحسابها؛ وليس صراعاً مع طبيعة الغريزة، حاشا! فالغريزة مجبولة على عمل التعقل وفي حدود الإنضباط، لذلك فهو صراع ليس مع طبيعة الغريزة بل مع انحرافها، وهو صراع لوضعها في دائرة الضبط والمعقول تمهيداً لكي تتلقفها يد الله فتتحول نارها إلى نور ولهيبها إلى نسيم تندهش له الملائكة وتتهلل له أرواح القديسين.

إذن، لا أكون مبالغاً، أيها الآباء الأعزاء المجاهدون، إذا قلت إن الغريزة هي المادة التي تصنع القديسين!! المجدلله، والعزّة له، والتسبيح والتهليل لإسمه المبارك! إفرحي يا نفسي وارْتعي واستقي من نبع إنجيل الحياة؛ فقد استودّعنا الله طبيعة هيّأها لتكون مادة يصنع منها قديسيه.

إن كل ما فينا خُلق ليصير سماوياً، وإن تهذيب الغريزة لتتوافق مع كلمة الله وصوته لا يمكن احتسابه صراعاً ضد الطبيعة البدائية المخلوقة بيد الله، بل هو صراع للعودة بها إلى أصول الخير الذي جُبلت عليه ولتوجيها إلى الوضع الذي ستمجد فيه خالقها.

# تصحيح مفهوم «الصراع مع الغريزة»، إلى «صراع للعودة بها إلى أهدافها»:

أما هذا التعديل في المسار والتهذيب في الأداء والإستعلاء بمضمون النشاط وأهدافه بالنسبة للغريزة، فيستحيل قبوله بمفهوم الصراع. فنحن لسنا أمام عدو شرس، كما يتراءى ظلماً للبعض؛ بل مع طبيعة خيِّرة، كل ما في الأمر أنها نسبت أصلها وتغربت عن أهدافها. ونحن يستحيل بأي وجه من الوجوه أن ننسى أو نتجاهل أننا مخلوقون على صورة الله. فيها أمعن المحلون للغرائز في أن يُرجعوا صفاتها وعملها إلى الحيوانية، فنحن نصر على أنها، وإن كنا نحن قد خُلقنا في البداية بغرائز حيوانية، إلا أنها (أي الغرائز) تحمل في صميم طياتها مستقبل الإنسانية بل ومستقبل الإنسان الراقي الذي نزحف الآن

نحو استجلاء ملامحه. فحيوان الماضي هو بعينه سو برمان المستقبل غرائز وأخلاقاً!! وأعظم دليل على ذلك هو قابلية الإنسان للتعليم وقابليته الهائلة للتغيير والرقي، الشيء الذي يستحيل أن نراه في أي مخلوق سواه.

# لا نصارع، بل نهذّب ونضبط:

من أجل هذا كله أستطيع أن أقول إن صراعنا مع غرائزنا وطبائعنا التي تبدو وكأنها عدوٌ غريب عنا هو وصف خاطىء ووهم باطل. فنحن لا نصارع بل نهذّب ونضبط بالتدريب وتكوين العادة، وكأننا نعيد وعي الغرائز إلى صورتها الأولى جداً التي وهبها الله في الإنسان، كوزنات أو كهبات تعمل فرادى ومجتمعة لخير حياة الإنسان الطبيعية التي تدفع عنه الضرء وتسهّل له اغتنام أكله وشربه وتؤهله للإئتلاف مع مُعينٍ نظيره لتسهيل الحياة ومع الجماعة لزيادة المناعة و فنحن إذا أحسنًا التهذيب لغرائزنا وصلنا إلى الإنسان اللاثق.

# روح الله يتولى التهذيب، ليقودنا إلى «الإنسان الكامل»:

ولكن هذا التهذيب وهذا التدريب بالنسبة للغرائز مفتوح إلى مالانهاية، نصل به إلى الإنسان الكامل ثم الأكمل ثم إلى مالانهاية، لأن الذي يتولى التهذيب \_ بعد الإرادة \_ هو روح الله نفسه الذي خلقنا على صورته والذي لن يهدأ ولن يكف إلا إذا بلّغنا هذه الصورة، فهي الهدف والقصد الإلمي الذي خُلِقنا عليه ومن أجله، لا كأنها صورة غريبة عنا فيا بعد، بل على أنها ستكون حينئذ هي الصورة التي نرتاح إليها ونفتخر بها والتي لا تعمل فيها الغرائز فيا بعد للصراع بل تسير مع مسيرة الإنسان وكأنها عادته المريحة.

أنا لا أتكلم، يا أحبائي، عن ما سيكون في الساء، بل أتكلم يقيناً وكأني أرى بعضكم أمام عيني أبه سيعيش هكذا، بل هويعيش، وإن كانت الأعمال الجسدية تعمل كستار تغطية للتمويه على الحقيقة المضيئة التي تعيشها النفس.

## من «صراع مع الجسد»، إلى «صراع الأخذ البركة من الله»:

في مشل هذه الحالات يتحول الصراع مع الجسد إلى صراع مع الله نفسه لأخذ الوعود وتكميل المواعيد واغتصاب البركة، بشبه يعقوب المصارع الأول للبشرية مع الله لنوال حقّ ليس له و بركة تزيد عن قامته، فأخذها لنفسه ولنسله من بعده، وأخذها نافعة لهذا المدهر ولائقة للدهر الآتي. وأنا أسميه صراعاً لأنه صراع بالمعنى الصحيح، فهو صراع بين الإنسان والله صراع من ليس له استحقاق قط أن ينظر أو يسمع أو يلمس شيئاً عن الله قط.

ولكن الله صاحب الطبيعة الأسمى هو نفسه الذي دعانا للصراع معه صراحة: «ملكوت السموات يُغصب والغاصبون يختطفونه» (مت ١٢:١١)، لأنه حقاً ليس لنا، وليس منا، ولا نحن له، ولا منه. هنا الصراع صراع حقيق، ولكنه صراع ألذ من الحياة، وربما الحياة برُمَّتها خُلقت له، لكي نرتقي مما لنا إلى مما له لنحيا معه إلى الأبد!!

ولكن، وفي وسط هذا الخضم من الصراع والإغتصاب والإختطاف، لا أنسى غريزتى التي أعطتني هذا العناد الذي لا يلين: «لا أطلقك إن لم تباركني» (\*) (تك ٢٦:٣٢). هي غريزتى التي وهبتني الصبر والعراك طول الليل، لا يرتخي لي جفن ولا يد وأنا ممسك بالذي في يده حياتى وسعادتى وفرحي وحبي، يسوع الذي وقف يتقبّل الآتين إليه: «تعالوا إليّ» (مت ٢١:١١ ويو٧:٧٧). و بقدر ما أذوق بقدر ما أصارع، لا يقف أمامي عائق ولا عدو، فحياتى في الذي أمسكتُ به: «إمسك بالحياة الأبدية» لا يقف أمامي عائق ولا عدو، فحياتى في الذي أمسكتُ به: «إمسك بالحياة الأبدية»

<sup>(</sup>م) هـذه الكـلـــة قـالهـا يـعقــوب حينها «صارع الله» طوال الليل وحتى طلوع الفجر، كما يقول الوحي الإلمي (سفر التكوين ٣٢)، إلى أن أخذ البركة منه.

فيفهوم الصراع الآن، أيها الأحباء، حتى مع الجسد يكون قد ارتقى هكذا إلى صراع مع غرائز هي صديق وليست عدواً لي، حتى أكتسبها لتكون أدوات صراعي الأعظم والأكمل مع حبيبي الذي يود أن يهرب من بين يديّ. فطوى لمن ثابر في الأول (أي في الصراع للعودة بالغريزة إلى هدفها الحيّر)، وطوى جداً لمن غلب في الثاني (أي في الصراع لنوال الحياة الأبدية) «حوّلي عني عينيكِ فإنها قد غلبتاني.» (نش ٢:٥)

وماذا أقول لكم، يا أحبائي، فبقدر مرارة الصراع الأول بقدر حرارة وفرح الصراع الشاني. ولكن هذه هي الحقيقة: إنه لولا الأول ما كان الثاني ولن يكون!! كم من عقبات، كم من عثرات، كم من ضلالات لتثبط العزيمة ولتنهب النفس كلها غنيمة! إن العدويضع في الصراع الأول جميع أسلحته بلا استثناء، كل الترهيب وكل الترغيب، لا يكف الليل ولا النهار لكي يوهمنا أننا خسرنا الصراع الأول \_ أبداً، أبداً ولن يكون هذا؛ فالرب واقف يرصد النية والضمير؛ ويسجل نبضات الألم والندم؛ ويقيس زاوية الإنجياز إليه ليضخمها مهما كانت صغيرة؛ ويجعلها وكأنها داخل داثرة حبه،

لا نصارع بدون الله، فلا ملل ولا يأس:

لا تمللوا من الصراع الأولى، هكذا ينادينا الإنجيل والآباء وكلَّ من ذاق الطريق؛ فكل أهوال الصراع الأول لا تُقاس بسعادة الإحساس بأننا قد غَلَبْنا و بأننا محفوظون وعروسون: «وهم غلبوه بدم الخروف و بكلمة شهادتهم» (رؤ٢:١٢). وأنتم تذكرون سفير الرؤيا وتكرار كلمة «من يغلب فسأعطيه ...» (رؤ٢:٧و١١و١٧و٢٠٣، سفر الرؤيا وتكرار كلمة «من يغلب فسأعطيه ...» (رؤ٢:٧و١١و١٥و٢٠ و٢٠ و٢٠ من و وحدنا. وإن لهفة الإمتداد إليه والصراخ نحوه تجعله يتحنن في النهاية ويجذبنا، هذه حقيقة: «إجذبني وراءك فنجري» (نش١:٤)، لأننا إن سرنا بدونه نتعثر، ولكن إذا جَذَبّنا هو بحبه فنحن نجري، ولكن نجري ولا نتعب!! نكاد نمسكه بأيدينا ولكن لا نراه، نحبه جداً ولكن لا نعرف كيف ندركه، وقد ندركه ولكن لا ندرك كماله.

#### لا بد من الصراع، لنؤهل للجذب الإلهي:

يا أحبائي في الرب، إن صراعنا، كما يقول الكتاب، متعدد الجهات. فهو ليس مع لحم ودم بل مع أعداء يتربّصون يستخدمون كل الأسلحة المتاحة، ومنها غرائزنا، إذ يضعون أصبعهم في مسارها، فترتبك لتقيس بالمعكوس وتشتغل بالضدّ. فصراعنا معهم محتم علينا لنخلص من هذا الجذب الخاطىء الشديد لنؤهّل للجذب الإلهي. كل القديسين عبروا مرارة الصراع الأول، وتركوا لنا العدو مقهوراً ومندحراً، علامةً أبديةً على ضعفه إزاء مَنْ يصرخُ و يستغيث الليل والنهار. فاصرخوا يأتيكم العون من العلاء، ولا تعطوا لجفنكم نعاساً ولا راحة حتى لا يستريح العدو في أجسادنا أبداً؛ بل حاربوا حروب الرب! أنظروا إلى جدعون!

والرب الإله الذي استغاثت به ألوف الأرواح فأغاثها، يسمع لكم و يسمع لي، و يؤهلنا للراحة العظمي.

> إقبلوا محبتي في المسيح. والقادر على كل شيء يحفظكم بلا لوم في المحبة. كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس.



# رسالة رقم ١٨ المصالحة

قلت لكم، يا أحبائي، في اختصار، إن كل الغرائز الطبيعية المخلوقة والمغروسة في صميم طبيعتنا خُلقت أساساً على غير فساد، وخُلقت لتمجيد الله بالنهاية. لكن اعتورها في الطريق انحراف، واتخذ منها العدو المضل إقامة مؤقتة زيّف طبيعتها وزيّف مطاليبها وزيّف أهدافها.

ولكن، في النهاية، انكشف لنا كلَّ شيء؛ وعرفنا جهاراً ومن فم الوحي المقدس: «ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله» (١ كو٢: ١٩)، وبعد أن قال بولس الرسول نفسه: «فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح» (رو٧: ١٨)؛ قال هذا قبل أن يعرف المسيح وقبل أن يتعامل مع روح الله، ولكن حينا انفتحت عينه ورأى الصراع الهائل الذي جازه المسيح عنا وفي الجسد، عاد فقال: «لأنه ما كان الناموس عاجزاً عنه فيا كان ضعيفاً بالجسد، فالله إذ أرسل آبنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد (بالصليب) لكي يتم حكم الناموس فينا (إجتياز حكم الموت) نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح.» (روه: ٣٠٤)

هذا هو أعظم صراع أكمل على الأرض لحساب الإنسان، صراع الروح مع الجسد، صراع القداسة مع النجاسة، صراع البرمع الفجور والإثم، صراع الحب واللطف والبذل ضد الحسد والحقد والبغضة. و بالإختصار، صراع عوامل الحياة الأبدية في غرائز الإنسان وطبيعته، ضد صراع عوامل الفساد والهلاك والموت المزيّقة.

مجدوا الله يما أولاد الله، فلم يعد مجال واحد متروك دون شهادة وختم أن الله قد غَلَبَ لنما المعالم في جسم آبنه يسوع المسيح، لنعيش بجسد يسوع أحياءً وقديسين وأبراراً و بلا لوم في المحبة.

النور الإلهي واليد العلياء يمتدان للتطهير والتبرير:

انتهوا! فالنور الذي كان في الماضي يكشف عوارنا و يفضح خفايا قلوبنا و يضعنا أمام حكم الدينونة والموت، صار هو هو بعينه الذي يتسلط على أقبح ما فينا فيشفيه، ويحوّله نوراً، وأقذر وأفجر ما في ضمائرنا يغسلها لتصير بيضاء كالثلج، واليد التي كانت مرفوعة بحكم الموت على كل أعمال الإنسان الميتة هي هي بنفسها حملت لنا شهادة بل بشارة براءة، لأنه على وجهها هذا كُتبت أسماؤنا وعلى الوجه الآخر أثر المسامير!!

والإنسان الذي كان يخبىء في زوايا ضميره أفعال القبح وأعمال العصيان والتعدي بكل صنوفها، صغيرها وكبيرها، وكان يمعن في إخفائها في طبقات الضمير السفلى حتى لا تسعود تشراءى، لا في صلاة ولا في اعتراف أو حديث ولا حتى في الذاكرة، إذ باليد العليا، القادرة المقتدرة الحانية بكل جراءة الحب، تمتد لتُخرج كل هذا إلى الحارج إلى النور ليتوبخ قليلاً من الضمير، ثم يغتسل في بحر نعمة الله المجانية.

ما أعجبك يا الله حينا تصير لنا أب اعتراف! حقاً لن يدانيك أب في الوجود؛ لأن المذي يدين صار هو المذي يبرىء. فكل الخبرات المؤلمة الشائكة التي يتحاشاها الفكر والشعور، إذ كان يظن أن ليس فائدة وقد فات الأوان وكأنه لا حل ولا حتى عزاء، هذه

الخبرات الدفينة المؤلمة تدفعُها اليد القادرة المقتدرة عالياً لتصير عنوان اعتراف مكتوب تراه العين وتتملأ منه ، وفجأة تغيب تحت وطأة قطرات الدم الساقطة من الجسد النازف الذي تجسد ليرفع عن هذه الأجساد هذه الهموم كلها التي كالجبال.

#### الرب يسوع المسيخ هو الذي صارع عنا، وصالح وغلب:

لقد قبيل الرب يسوع الصراع، أعظم صراع، في جسده؛ وتغلب على كل أنواع الحنطايا بكل صنوفها عنا، وأدانها جميعاً وقهرها وتقبّل الموت عنها؛ فاختفت في بحر نسيان الله ولن توجد بعد!!

هذا هو يسوع المسيح المصارع الأعظم الذي إذا قبلناه داخل القلب، أبطل كل صراع؛ فتصالحت في قلوبنا جميع المتناقضات، كما يقول القداس: «وحد وآلف السمائيين مع الأرضيين والنفس مع الجسد» (القسمة السريانية)، «أما دانكِ أحد؟... ولا أنا أدينك، آذهبي ولا تخطئي أيضاً!!» (يوم: ١٠١٠)

### حث على الإعتراف بخبايا النفس:

يا أحبائي، أنا أتوسل إليكم أن لا يبتى بعد ذلك شيء مكتوم داخل القلب. إكشفوا كلّ شيء أمام الذي أمامه كل شيء مكشوف وعريان! أخرجوا المخبّآت لترى نور المسيح، نور الصفح والغفران مجاناً! كلّ ما ترونه غير جدير بأن يظهر للنور من شدة قبحه، إعلموا أنه مدفوع ثمنه بزيادة حتى هذه الساعة، لكي تطرحوه أرضاً وتدوسوه بأقدامكم وتستلموا صك براءة مكتوباً بأصبع يسوع مغموساً في دم الصليب.

واعلموا أن القلب لا يحتمل الحب والندم معاً ، وإنْ تُرك هكذا يتحطم . أدْخِلوا المُصالِح بينها ، صاحب الصليب ، ليصالح بدمه الحب والندم ولتخرج ترنيمة جديدة للمصالحة العظمى لا يعرفها إلا الذين غلبوه بدم الخروف وكلمة شهادتهم . إشهدوا لقدرة المسح ؛ وعيشوا ولا تموتوا!

يا أحبائي، لقد صوَّرت لكم فيا سبق أنواعاً من الكبت وأنواعاً من الصراع؛ وقد صححت على قدر استطاعتي من هذا وذاك. والآن هنا أدعوكم إلى الحروج إلى النور. «الله نور.» (١يو١:٥)

فلا تُبقوا ركناً واحداً في قلبكم مظلماً.

لا تحتبسوا إثماً أو خطيئة أو تعدّياً لئلا تحجزوا وجه الشمس بجهالة.

أخرجوا إلى الذي ينير العالم «أنا هو نور العالم» (يو١: ١٢)، لأنه من غير المعقول أن يخفق في أن ينير خفايا قلو بكم.

أخرجوا إلى الحرية، كلَّ من عاش بضمير خطايا لا يستطيع أن يقول إنه رأى النور أو إنه ذاق الحرية، حرية البنين، لا بد أولاً أن يسمِّر ضمير الخطايا على صليب المسيح أولاً، وحينتُذ تُغسل الخطايا في رشاش الدم المتساقط. هذا هو حق الإنجيل: «فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلو بنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا.» (عب ٢٢:١٠)

غن خطاة كلنا، وليس ولا واحد فينا بلا خطيئة، ولكن ونحن تجاه المسيح رافعين أيدينا بشبه الصليب، ليس لنا ضمير خطية. نحن فينا خطية، لا يمكن أن ننكر ذلك وإلا نكذب ولا يكون الحق فينا، ولكن ليس علينا خطية، لأن الذين معنا كثيرون: مسامير، ويد مثقوبة، وذراعان ممدودتان، وجسد مضروب بالسياط، وحربة نافذة حتى الصدر، ودم مسفوك ببلا كيل. كل هذا معنا، أما الذي علينا فهي مشورات جهالة، وأعمال وضع فيها الشيطان أصبعه الذي سيبيده الله بنفخة فه. سنبق نحن، حتماً سنبق، لأن المسيح معنا وروح الله فينا، والزائل سيزول مها تحصّن في أسوار ترابية !!!

# المسيح يُشركنا في حياته وآلامه، ويكمِّل خلاصنا:

إن أموراً كثيرة مفرحة جداً تنتظرنا الآن، لونحن تشجعنا وأمسكنا بالحياة الأبدية بعناد ودُسنا تحت أرجلنا كل مقترحات العدو ومشوراته. ولكن الأمر الذي لا يمكن أن

نَغْفَلَ عنه هو أن المسيح يرسم صورته فينا منذ الآن، لأنه يريد أن يشبه إخوته في كل شيء.

فجروحنا هو يوصلها، بطريق سري، بجروحه؛

والإهـانـات التي تـنـصبُّ على رأسنا بشبه الضرب هويضمها بنوع من الإستثناء إلى الضربات التي نزلت على رأسه ؛

وكل أعمال الإغتياب التي تعمل وراء ظهرنا من العدو أو من الناس هذه يُدخلها ضمن ضربات السياط.

وكذلك كلُّ ما يحدث سرّاً وعلناً؛ وباختصار شديد قد ضمَّ المسيح كل ذلك إلى قائمة أوجاعه وآلامه.

لذلك سنتشرف بأن نقف مع صفوف الشهداء بنوع استثنائي، نحن الذين انتهت بنا أواخر الدهور، لأن الله بحث كثيراً في ملفات سهرنا وتنسّكاتنا وهذيذنا الليلي والنهاري وتأملاتنا في الكلمة المكتوبة أو المسموعة، فلم يجد ما يكني قط لملء سجل كأس الخلاص؛ فارتأى الرب بنوع من الجماملة الزائدة أن يكمل خلاصنا بالآلام، آلامه وآلامنا، وما نقص من كأس الخلاص يضيف إليه أتعاباً وقتية وأوجاعاً زمانية حتى وأمراضاً جسدية، إنْ قُبِلتْ بالشكر، ليتزكى إيماننا.

لساني يريد أن يهلل و يرتل، ولكن في وقار الأبوة ومحدودية الرسالة، وفي إطار المحبة المكتومة؛ أختم خطابي طالباً لكم ملء المصالحة العظمى لتنطلق قلوبكم ترتل للذي تنحني أمامه ملايين الشهداء بالتسبيح. إقبلوا محبتي في المسيح.

كونوا معافين بإسم الثالوث الأقدس.



رسالة رقم ١٩ التجلي

هل يمكن وهل يصح أن ننطق بهذه الرؤ يا؟

ولكن معنى «التجلي» في المفهوم المتواضع هو «تغيير الشكل Transfiguration» بالحرف الواحد. إذن، إن كان هذا معنى التجلي فهو مطلوب، بل هو أحد مطاليب الرسول بولس «تغيّروا عن شكلكم.» (رو١٢:٢)

### ولكن ما هي أصول التغيير؟

لا يمكن أن نتغير لنكون على صورة الله خالقنا كها خلقنا ، دون أن نسلم له الصورة ليمكن أن نسلم له الصورة ليصحح أخطاء ها ، لأنه يتحتم تغيير مسارها الذي كلنا نعترف به خجلاً . فنحن نسير نحو أنفسنا ولا نخرج عن ذواتنا لنسير نحو المسيح بكل معنى السير نحو البر والقداسة والحق .

و يتضمن هذا السير إلى الخارج إخضاع النفس بكل قسر وكل شدة ، بل و بكل قسوة ، بقيادة الروح القدس قيادة من أعلى ، وعلامتها الدامغة أن لا يتدخل شخصنا ، أن لا تتدخل ميولنا ، أمزجتنا ، عاداتنا ، كرامتنا ، شعورنا الشخصي ، الالصول ، حتى ، دوري ؛ كل هذه الماحكات التي تمنع الروح القدس من أن يستلم القيادة .

والسؤال الغشيم: «ماذا يبقى لي؟ هل أمشي مغمض العينين؟» طبعاً لا. ولكن إن أخليت، حقاً وبالفعل، ذاتك، فحينئذ تستلمك القوة غير الزائفة التي تهيمن على كل الأمور معاً و بصورة سرية، وكأن يداً عليا تمسك وتقود وتهيمن بصورة كلية.

### علامات التغيير: أن تأتى بما كان فوق طاقتك:

هنا، التغييريتم، وبصورة خاصة جداً ودقيقة جداً وسرية للغاية، حيث طاقة التسلّم، تسلّم التوجيه والمشورة والأمر، تخرج من أعماق ذاتك، وهي ليست ذاتك.

التغييرية بين طاقة التسليم وطاقة التنفيذ، فترى أنك تنفذ أشياءً كان من المستحيل أن تنفذها من ذاتك، ولكن هوذا أنت تنفذها، وكأنك بمحض إرادتك واختيارك، و يُحسب لك ذلك، مع أن طاقة التنفيذ ارتبطت بطاقة أعلى من ذاتك ولكن بصورة سرية خاصة. وأنت ترى بنفسك وفي نفسك أنك تتغير بالفعل وتعمل أشياءً كنت تشتيها شهوة وتتمناها وتحلم بها، ولكنها كانت فوق طاقتك وإرادتك وكنت تعجز تماماً لأنك كنت تحاول أن تعملها بذاتك، وذلك ليس على المستوى الذي يُعمل، فهي أضعف جداً وأقل جداً من المستوى. الأمر الذي تتهلل له، لأنه أصبح سهلاً جداً وعلى مستوى إرادتك.

### هذا \_ ليس من ذاتك \_ \_ بل تجلي لقدرة الله العاملة فيك:

هذا هو التجلي، ولكنه لا يمتُّ لإرادتك الذاتية وشخصك الأناني، ولكنه تجلي لقوة الله السعاملة فيك، والتي تظهر وكأنك أنت الذي تعمل وتفكر وتريد بكل حرية الروح ودالة البنين.

هذه حصيلة حياة، وثمرٌ للبرالذي زرعته بدموعك وصلواتك وتوسلاتك للقادر أن يخلّصك، وهذا هو الرد الإلهي للسؤال البشري. فنحن نسأل في ضعف وعجز، في خزي الخطاة، وأنين المحاطين بالتعدّي، والذين يكاد أن لا يكون لهم أمل بحسب منطق العدل والدينونة. ولكن الرد الإلهي يأتى بغير انتظار، يأتى فوق المعقول، فوق المنطق، لا يتبع أي حساب من حسابات الناس التي يقيسونها، حتى و بأقصى مقاييس الرحمة. لأن عمل الله في الإنسان الخاطىء لا يمكن أن يتصوره لا الخاطىء ولا البار، لأن الله عظيم عمل الله في الإنسان الخاطىء لا يمكن أن يتصوره لا الخاطىء ولا البار، لأن الله عظيم

بلا قياس، وكريم بلا قياس، ورحيم بلا قياس؛ شيء لا يخطر على قلب بشر ما يعمله الله للإنسان. شيء مدهش حقاً يجعل الخاطىء يفقد خزيه و ينفض عنه ضعفه في الحال، وكأنه صار آبناً.

### وهو من فيض التواضع الإلهي:

ولكن الذي يُدهش الخاطىء و يدهشنا حقاً، هو كيف يتنازل الله ويجعل هذه التغييرات والتدخلات الواضحة كأنها مِلْكُنا وقد صارت تخصَّنا وأننا صرنا وكأننا أصحابها. هذا هو تواضع الرب الذي يبهر العقول، هو يتنازل عمَّا له رسمياً لنمتلكه رسمياً. هذا وجه صغير من أوجه التجلي الفائق الإدراك، لأن هذه القيم الجديدة التي تنازل عنها الرب لحسابنا هي أصلاً سمائية، وهي إذ تُمنح لنا رسمياً تجعلنا منتمين رسمياً إلى السهاء، أليس هذا عجباً عجاباً؟؟

فحينا نقول «التجلي»، وننسبه إلى نفوسنا، نكون كمن يجدف. ولكن الحقيقة إننا نلنا رسمياً، وبيد الرب الإله يسوع المسيح، ما يَنْسِبُنا إلى الساء حقاً، وإن ظهر في الظاهر كأنه اغتصاب أو سرقة، ولكن ألم يقل المسيح نفسه عن ذلك إنه «غصب» و«اختطاف»؟

### علامة تجلي النفس،

#### جزعها وعطشها المستمران نحو المسيح:

ولكن رغم كل هذا لا يحق لنا أن نفتخر بشيء من هذا، إذ يبق الإفتخار بالرب وحده دون سواه «من افتخر فليفتخر بالرب» (١ كو١: ٣١)، و يظل شعور الإنسان الصادق هو نفس شعور بولس الرسول «أنا ما أنا» (١ كوه١: ١٠)، «أحيا لا أنا ...» (غل ٢٠: ٢٠). لقد أعطى المسيح نفسه لنا، فأصبح المسيح هو كل شيء فينا؛ ولكن ليس بصورة كلامية بل بالفعل والسلوك. والذي يثبت ذلك عملياً هو جوع الإنسان المستمر إلى الكلمة وعطش لا ترويه الساعات الطويلة في السهر والصلاة.

إن الجوع والعطش، اللذين لا يكفّان، نحو المسيح، هما المؤشر الذي يكشف حالة تجلي النفس وتسرّبُلها بالمسيح: «جيديا رب أن نكون ههنا فلنصنع ... لك مظلة (خيمة)» (لوه: ٣٣). هذه هي صفة النفس، أو على الأصح، الصفة الدائمة للنفس التي تحيا في المسيح، ونورُ تجلّيه داخلها، حيث الشوق الملتهب لا ينطنيء قط، والجوع إليه لا يكفّ ليل نهار. ليس من الضروري أن يكون الإنسان عالماً بالروحيات ولا متكلماً ولا كاتباً قط، بل أن يكون جائعاً جوعاً لا يُعبَّر عنه، ألم يقل الرب عن نفسه إنه هو خبز الحياة والماء الحياة والماء الحي؟ (يوت: ٣٥، يون: ٣٥٥).

# في المعمودية أخذنا حق التجلي أو «لِبْس المسيح»، وعلينا أن نمارس هذا الحق يومياً:

والحقيقة التي لا ينبغي أن تثبط عزيتنا هي، إنه إلى أن يبدأ المسيح عملية التغيير الداخلي ليحل هو محل الذات و يلصق بنا صفاته و يُدرجنا في صفوف المنتظرين دورهم السمائي، نكون في الحقيقة مستوطنين أرضيين، و يكون حنيننا إلى الساء مجرد حنين، والمطلوب أن نلبس الرب من الآن، لأن ذلك حق أخذناه في جرن المعمودية «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل ٢٧: ٢٧). المطلوب أن نمارس السرليومياً، المطلوب أن ينتقل الإيمان بالسر إلى سر الإيمان. هذه الآن فرصتنا. وربما لا توجد بعد قليل.

«إلبسوا الرب يسوع» (رو١٤:١٣)، هذا أمر إنجيلي؛ «ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات» (تكلة الآية السابقة). هذان نقيضان، لقد تكلمنا كثيراً وكثيراً فيا سبق عن الشق الثاني، والآن وفي هذه الرسالة الصغيرة أنحصر، ويا ليتكم تنحصرون معي في الشق الأول: «إلبسوا المسيح»، ويلزم من أجل زيادة غيرتنا ورجائنا، أن ننتبه إلى أن: «إلبسوا المسيح» جاءت أولاً وقبل «لا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات». هذا عجيب حقاً، مطلوب منا التجلي قبل التخلي!! تعالوا لكي

تتصالحوا. مطلوب منا الرجاء قبل الجهاد. مطلوب منا الثقة قبل التنفيذ، هل فهمتم ؟؟

إلى هنا، وعلى غير عادة، أقتصر في خطابي، لأن القلم عصاني ولم يشأ أن يخطّ حرفاً واحداً، لعلكم تدركون قوة الكلمات الأخيرة، لأنها هي مفتاح حياتنا الجديدة مع المسيح.

الرب الإله الذي يشتهي أن يسكن قلو بكم يتمم فيكم مشتهاه. كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس.

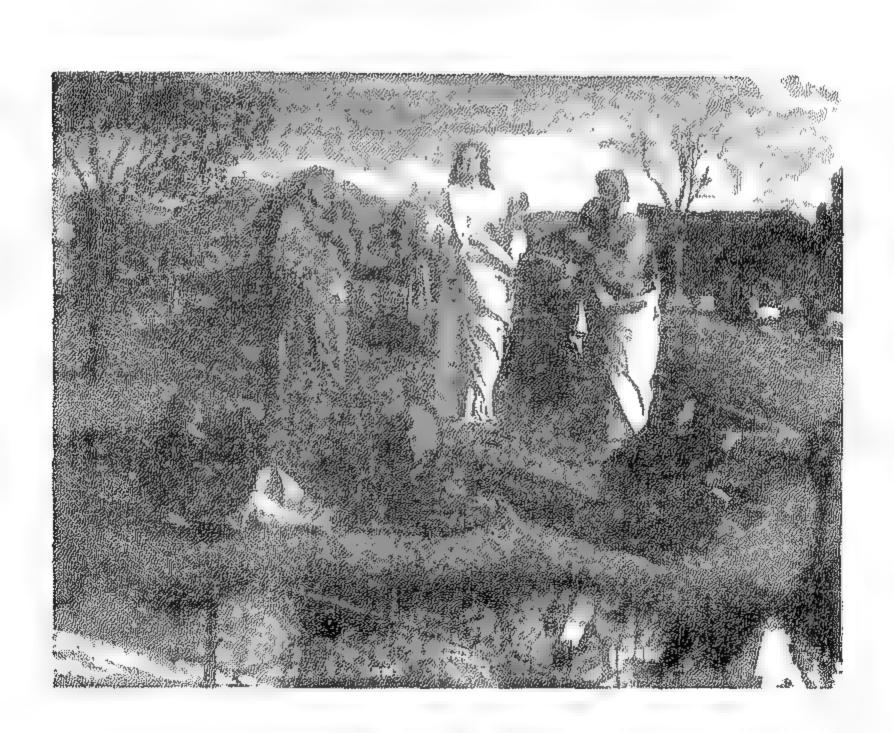

# رسالة رقم ٢٠ بين الماضي والمستقبل بين الأرض والسماء بين الأرض والسماء

عشت أيامي أتأمل وأمارس الواقعية في صميم الزمن وعمل التراب، وبالإضافة تمتعت بنوع من التفتح والرضى والشوق الملتب بالرؤيا الفائقة فوق صميم الزمن وعمل التراب.

وأنا نفسي عجبت لنفسي كيف استطعت أن أربط وأوفّق بين الحياتين، كلّ في عسمقها، ومؤدياً واجباتها بعمق تشهد له النتائج. وأريد اليوم أن أنقل لكم شيئاً من هذا الإئتلاف والمزج بين الإثنين بفرح لا يُنطق به.

أما الواقع فدائماً كان مُرَّهُ أكثر من هدوئه وسلامه؛ وأما الروحي فكانت حلاوته لا يشوبها مرارة, فسِرْتُ على الأول بدفع من الثاني، لأن الروح إذا انتعش حمل الجسد ليطير به حيث لا يشاء، ولكن حيث الفرح الذي يدسم شيخوخته المبكرة ومواته الذي يزداد كل صباح. و بالنهاية فإن ديمومة الروح غلبت اضمحلال الجسد، ولم يبق في شعوري وفي لاشعوري إلا فرح وسلام مقيم.

والذي أوده من هذا الخطاب هوشيء صعب وعسير، ولكن بمشيئة الله سهل و يسير، لدرجة وكأنه لا جهد بالمرة لمن يخطو بجراءة ليقذف نفسه على المجهول الإلهي بدون أي تحفظ أو تأمين سابق.

#### حدود الإرادة بعد الإختيار:

فالناس أمامي يختارون بمحض إرادتهم: أن يكونوا إمّا أرضيين ، أو سمائيين . ولكنه بعد الإختيار مجرد الإختيار الحرِّنجد أن كل فريق يسير فيا اختاره كأنه بإرادته ، ولكنه يكون في الواقع مدفوعاً بقوة تسيطر على ذاته ، حسب ما كتبتُ لكم في الخطاب السابق ، لأن الإنسان حرِّ أن يختار ، و بعد أن يختار يُسحب منه الإختيار قليلاً قليلاً ليسير بمقتضى جذب الطريق وأصوله ، شاء أو أبى ؛ ولكن بصورة تكاد لا تُرى أو تحسُّ .

فالذي يختار العالم يرخب به العالم و يسهل له الإنغماس فيه ؛ والذي يختار السهاء تجذبه السهاء بصورة خفية للغاية ، ولكن ملموسة للواعي الذي يكون قد تهيأ للسهاء .

ولكن الملاحظ أن الذي ينحاز إلى الأمور الروحية الدينية السمائية ، لا يُعدم أن تكون رجْله على الأرض تسير سيراً حسناً حكيماً ، ولكن قلبه وعينيه دامًا مر بوطات بالأمور الروحية . فإذا جاءت اللحظة الحاسمة المفاجئة للإختيار بين الإثنين فإنه ، و بدون تفكير ، ينحاز إلى الساء وليكن ما يكون ، و يكون هو الأفضل ، لأن وعد المسيح أن الذين يفضلون ملكوت السموات لا يُعتمون ميراث الأرض بأي حال من الأحوال .

### إستحالة الجمع بين الطريقين:

ولكن إذا حاول الإنسان بشيء من الحكمة المصطنعة أن يمسك تماماً بالطرفين ، فإنه يستحيل أن يكون عظيماً في الإثنين لأن عظمة الواحد لا بد وحتماً تُضاف على الثاني ؛ لأن اختيار الواحد بشدة اختياراً حراً جهاراً هو في الحقيقة جحد للآخر بصورة جوهرية ، وجحد العالم لا يعبر هنياً ، فرئيس هذا العالم لا بد من أن يُغرَّم من يجحده: «إن كانوا

بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس» (لو٣٢: ٣١)، «في العالم سيكون لكم ضيق ولكن , افرحوا وتهللوا، (ترجمة دقيقة) أنا قد غلبتُ العالم!» (يو١٦٣٣)

### إثراء الخبرات الخاصة لمن ينحاز للساء:

والذي ينحاز للساء علانية ، تبدأ خبراته الخاصة تزداد و يصبح عاملاً جديداً في مجموعة الدفع البشري على الأرض التي تشتغل لحساب الأبدية مها كان دوره صغيراً لأن «الأصغر في ملكوت السموات هو أعظم ... » (مت ١١:١١)، هذا قانون إلمي وهذه معادلة لا تختل ولا تخفق في الإعلان عن ذاتها . بل إن كل فرد ينجح في خبرته يصبح جزءاً حياً من تاريخ حركة الروح المحسوبة بالحساب السماوي وليس بالحساب الأرضي . لقد بدأها المسيح وهو يكملها بنفسه ، باعتباره كلمة الله الحية عبر الدهور الذي به كلّمنا الله ولن يكف عن التكلم من خلال أشخاص يعلن فيهم ذاته و يكمل عمله «لأن مراحه لا تزول ، هي جديدة في كل صباح . » (مرا ٢٢ و ٢٢)

# الكال المسيحي بين الناس والمسيح:

وفي المسيح قيل «قد أكمل»، ولكنها آية مفتوحة كل صباح. فالكمال المسيحي كمال لا ينتهي! كمال مخصب بالكلمة يتضاعف ولا ينتهي. ولكن إذا تتبعناه عبر التاريخ ومن خلال الأشخاص، نصدم، لأن بالأشخاص يتوقف التقليد، ولكن بروح المسيح يمتد ليتجاوز الأشخاص والتاريخ.

في الناس نحس بالماضي، وفي المسيح نمتد إلى المستقبل المشرق الذي لا يتوقف ولا لحظة واحدة!!

والماضي يحمل دائماً حنيناً ممزوجاً بمرارة، أما المستقبل فهو مشرقٌ مع الرجاء.
الماضي هو من صُنع الإنسان، أما المسيح فكل ما صنعه هو هو المستقبل بعينه. لذلك إذا نظرنا إلى الماضي نتحسر ونفقد رجاءنا، وإذا رفعنا أعيننا نحو المستقبل نتجدد قوة.

الماضي أرضيٌ، والمستقبل سماوي. والمسيح ليس فيه ماض، بل هو هو أمس واليوم وإلى الأبد كله أمل ورجاء وحياة وفرح.

نشكر الله أن كل واحد منا يتحرك من الماضي إلى المستقبل حاملاً بين ضلوعه أحزاناً ميتة ورجاءً حياً، وهذا هو مبدأ بولس الرسول المشهور «أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام لعلي أدرك (المستقبل) الذي لأجله أدركني أيضاً المسيح يسوع!!!» (في ١٤ : ١٠)، «ورجاء الحياة الأبدية» (في ١٤ : ٢ و ٢٠ : ٢)، و «إكليل المجد.» (١ بط ٥ : ٤)

### القديسون عاشوا في المستقبل المشرق:

والعجيب، أيها الأحباء، أن القديسين الذين عاشوا مستبشرين في صميم المستقبل ولم يلتفتوا إلى ماضيهم، مثل العظيم بولس، هؤلاء تخلدوا وخلدوا أجيالهم معهم؛ بل وخلدوا كلمة الحياة؛ ورفعوا قيمة وجودهم وأعمالهم إلى مستوى الخلود أيضاً. أما الذين عاشوا في حسرة الماضي فهؤلاء أكلهم الماضي ولا ندري عنهم شيئاً، ولا هم عندون.

فاذا تختارُ وإلى أي فريق تلتحق؟ هل بالذين ينظرون إلى خلف بشبه آمرأة لوط؟ أم بالذين يتطلعون إلى وجه يسوع في السهاء بشبه بولس الذي انفتحت عيناه وقلبه وسمع صوتاً من فم المسيح رأساً، مع أن ماضي آمرأة لوط كان أفضل من ماضي شاول؟

والعجيب أن العالم لا يزال يعبُّ بمن اتخذوا موقف آمرأة لوط وجلسوا يتحسرون على الماضي، فتجمدوا وفقدوا رجاء المستقبل. أما الذين يتطلعون إلى المستقبل بشغف و يقين، فهم قِلَّة، ولكنهم أنوار في جيلهم.

نحمل أجمل ما في الماضي، ونسرع نحو المستقبل:

حقيقة أخرى أكشفها أمامكم، إن من كثرة التطلع إلى الماضي، حتى عندما يكون الماضي ذا مآثر وفي أوج الإيمان، فهذه النظرة المثبتة في الماضي تُفقِدُنا أمل الحاضر ورجاء المستقبل، فننحصر في أنفسنا وكأنه لا يوجد ولن يوجد إيمان على الأرض. هذه خدعة النظر إلى الخلف، مهما كانت ذات وجاهة وأسباب تبدو صحيحة من جهة التاريخ.

فالمسيحية، أيها الأحباء، هي زحف متواصل إلى الأمام ونسيان متواصل لِمَا فات. أنظروا وتأملوا هذا المبدأ جلياً لئلا يفوتنا قطار بولس الرسول السريع الذي يشق عباب التاريخ منطلقاً إلى السهاء. نحن لا نجحد الماضي بل نحمل أجمل ما فيه ونُسرع نحو المستقبل، لئلا يأكلنا الزمن ونحن جالسون في «مناحة مِصْرَامٍ» (تك ٥٠: ١١) ننوح على الله الذين ماتوا، أو نبكي بكاء راحيل على أولادها التي لا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا موجودين. (إر٣١: ١٥)

إنتهوا إلى روح الإنجيل: نحن أبناء نور ولسنا أبناء ظلمة. النوريعلن دامًا عن المستقبل، عن يوم جديد، عن شهر جديد، عن أمل جديد، عن فرح جديد، أما الظلمة فهي رمز الزمن الماثت، رمز الماضي المتقهقر إزاء النور الذي أضاء في الظلمة و بددها.

الله ، يُعبِّر الإنجيل عنه بأنه «نور» (١يو١:٥)، والمسيح هو «نور العالم»، هو مستقبله وليس ماضيه . إرفعوا أعينكم إلى هذا النمط الرائع من تصوير الحياة : الحياة نور والطلمة موت . نحن أبناء حياة والحياة رجاء . كلُّ قديس من قديسي الماضي غَلَب الظلمة وانضم إلى نور المسيح ، نور المستقبل الذي تزحف نحوه البشرية جمعاء تحت قيادته ، لذلك عُبِّر عن القديسين أنهم كانوا أنواراً في جيلهم ، كانوا عِثَّلون المستقبل المتجدد الذي لا يشيخُ أبداً .

# التجلي نورٌ، ووجه المسيح نورٌ:

تكلمت معكم في الرسالة السالفة عن «التجلي»، والتجلي نور، والنور لا ينقسم. النور مِلْكُ لكل من يراه، وكلُّ من يراه يستنير و ينير. أما الظلمة فهي مِلْكُ صاحبها.

الظلمة التي تمثل الماضي هي في أبسط صفاتها وأهونها عدم رؤيا. كل إنسان يعيش في الظلمة واحدة أو ماض واحد!! الظلمة تمثل التفتت والإنقسام.

فالآن، أية نصيحة أقدمها إليكم بعد هذا كله إلا أن افتحوا عيون قلوبكم واستبشروا بالمستقبل السعيد، والنور هو لكم وأنتم له . إملأوا عيون قلوبكم من وجه المسيح كمثل بولس، لتسقظ قشور الماضي، ولتروا مقدار المجد المعد للقديسين الذين نسوا ما هو وراء، سعياً للأمام في يسوع المسيح، رجاء من يحمل العاجز والمقعد والأعرج والأعمى والشتي والبائس والفقير والعريان، يسوع المسيح حامل البشرية المتعبة، تعالوا «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين» (مت ١١٠١/١)!!!

وفي الخسام أهديكم محبتي في المسيح، آملاً ومتيقناً أن كلمة الرب مقبولة عندكم، وأنكم أبناء نور منذ الآن، أبناء نهار الأبدية الذي لا غروب له. كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس.



# رسالة رقم ٢١ نحن والقديسون والزمان

لأول وهلة حينا نفكر أو ندرس حياة القديسين، نجد أن الزمن السحيق يعترضنا بشدة، و يُلقي ظلاله القاتمة على خبرة هؤلاء المتقدمين عنا في الإيمان والتقوى وأعمال المحبة الحارة.

ولكن لكي نعيد الصلة بيننا و بينهم يلزم أن ندرك أن كل هؤلاء القديسين يرتبطون بالأبدية التي نرتبط بها نحن الآن تماماً، وظروف الأبدية بل وشروطها واحدة لا يفرّقها زمن ولا تُباعد بينها السنين.

فخبرة القديس أنطونيوس التي تسجلت له، لم تتسجل في السهاء على مستوى الزمن بل تسجلت في السهاء على مستوى الزمن بل تسجلت في الأبدية، وكذلك القديسون باخوميوس ومقار يوس وماريا الناسكة والأم سارة، وسائر القديسين بلا استثناء،

فإذا استطعنا أن نستوعب هذه الحقيقة، فإننا ندخل في الحال إلى زمرة هؤلاء القديسين، ولا يصير أي عمل تقوي أو سلوك حُبِّي بُطولي غريباً عنا، وكأنه من صنع الزمان أو البيشة. فالعمل الروحي لا يُقاس لا طولاً ولا عرضاً ولا عمقاً على الأيام والسنين، ولكن على قامة المسيح الثابتة في ذاتها المتحركة فينا للملء: «ملء الذي يملأ الكل.» (أف ٢٣:١)

على هذا المستوى يلزمنا أن نقرأ سير القديسين كأحياء يكمّلون قامة روحياتهم في البر اللانهائي والقداسة والحق في الله الذي لا نهاية له، ولحسابنا أيضاً كلما استحثثناهم للشفاعة عن ضعفنا. نحن لا ننكر أنهم عاشوا في الماضي، ولكنهم باتصالهم بالمسيح والأبدية أحيوا الماضي وجعلوه خبرة حاضرة ومستقبلية لنا وللآتين بعدنا، هذا شأن بني اللكوت لأن الملكوت داخلكم، وداخلهم المسيح، ولم يعد زمناً مات ومضى وانقضى...

الذي يصادق القديسين، يصادق الأبدية ويحيا المسيح، لا من خلال إحساس زمني بل من خلال حب ملتهب لا يعرف الزمن ولا يعرف الموت.

أما دليلي على ذلك فهو الفرح الذي يتولّد فينا من عِشْرة القديسين. والفرح آية النعمة ، والنعمة آية المسيح ، وكل ما يأتى من المسيح يأتى من الحلود ، و يضحك على الزمن طال أو قصر ، لأن الزمن زوال ، والزوال فيه حسرة وفيه موت . وحتى الماضي والموت والحسرة على الماضي لم يتركها المسيح دون شهادة حيّة و وجود حي ، فلا يوجد وجود قط زمني أو مكاني لا يشهد للمسيح «فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية ، وهي التي تشهد لي . » (يوه: ٣٩)

وهكذا احتفظ الماضي بالحياة الأبدية قائمة شاهدةً للمسيح، هذا هو الماضي بالنسبة لننا. فنحن نبحث في الماضي عن حياة أبدية، والحياة الأبدية هي هي أمس واليوم وإلى الأبد.

وهنا أنبّه ذهن الساعين إلى الملء أن الزمن ليس عاملاً مساعداً ولا هو عامل غير مساعد، فالحياة الأبدية تعلن عن نفسها في كل زمان ومكان بكل ملء المسيح بلا مانع. وحينا تتقابل الخبرات، يتساقط الزمن و يتعانق المثيل بالمثيل، وتولد الحياة، و يتجدد وجه الأرض، وتتكامل البشرية على صورتها الأولى.

إن ساعة الصلاة الحرة الواعية الناشطة هي ساعة أبدية ، تتقابل فيها الخوارس الأرضية والسماوية في نُطق الحق ، وتمارس خدمة الملكوت والمسيح قائم يوزع العطايا وعسم الدموع و يُعدُّ القلوبَ الحزينة للفرح الذي لن يُنزع منها . إنها وعود صادقة يتذوقها الذين يحبون الصدق والذين يجرون وراء تحقيق المواعيد و يطلبون دائماً أبداً سرعة جيء الرب. إنهم دائماً يظهرون وكأنهم لا يمتُون إلى زمانهم ، إذ يسعون ليكونوا على شكل الأوائل ، مع أنهم كانوا بالفعل نتاج عصرهم ، لأن انتاءهم للملكوت يوتحد من شكلهم ولغتهم بصورة إعجازية .

ولكن إن أردتم أن تعرفوا أكثر سر وحدة القديسين في مبادئهم وسلوكهم وحبهم، بل وفي وجودهم الآن في خورس واحد منسجم، لكي تنالوا ما نالوا، و يكون نصيبهم نصيبكم، هو أنهم كانوا «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمّله يسوع» (عب١٢:٢)، أي أنه كان لهم إتجاه واحد للرؤيا لا يحيدون عنه، خاصة من جهة الآلام والتعيير والتشهير إذ كان لهم سلوك واحد مشهود لهم: «صائرين شركاء الذين تُصُرّف فيهم هكذا» (عب١٠٠٠)،

«في الأيام السالفة التي فيها بعد ما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة ، من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات ... » (عب ١٠: ٣٢ و٣٣).

«... وقبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالاً أفضل في السموات و باقياً ، فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة ، لأنكم تحتاجون إلى الصبرحتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. » (عب ٢٠: ٣٤ و ٣٥)

ولكن ذلك كله ليس من فراغ ، بل هو طبق الأصل بما عاناه المسيح: «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمّله يسوع ، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه ، احتمل الصليب مستهيناً بالخزي فجلس في يمين عرش الله . فتفكّروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوًا وتخوروا في نفوسكم . » (عب١٢:٢٣)

إذن، أيها الأحباء المختارون، إن وحدة ظهور القديسين في خوارس متحدة الأشكال والجمال لا يرجع إلى قوام أجسام ولا ألوان ملابس، لكن إلى أنواع آلام وأنواع تعاذيب ونوع صبر واحد، هذا هوما أعطاهم المنظر الواحد المهر للنظر.

وهالة النور التي تخطف الأبصار، هذه هي الأوسمة التي خرجواً بها من هذا الدهر متحدين.

أما ختم بنوّتهم للآب فهو يسوع المسيح نفسه الحامل في جسده لعنة الإنسان، كرأس عائلة، دفع الثمن لبراءة أفرادها.

ولكن المسيح الآن يبدو في السهاء منهوك القوى بسبب نزاع الأشقاء، لأن جراح الـفُرقاء لا تزال تنزف من جسده. ولكنه لا يزال يحمل الألم الموضوع عليه من أجل سرور المصالحة الموضوع أمامه كأمل قادم ستحتّمه الآلام القادمة. والذي يفوت علينا الآن و يسبب لنا خسارة عظمي هومبدأ اللكوت الرسمي الذي يعلن عن نفسه ليل نهار وليس من يسمع، لأن كل من على الأرض فقدوا آذانهم: يتحتم أن نأخذ المسيح قبل أن تعمل أعمال المسيح، «أما نحن فلنا فكر المسيح» (١ كو١، ١٦)، و يتحتم أن نكون صالحين لنعمل الصلاح، و يلزم أن نكون أحباء قبل أن نحب، ومن المستحيل أن نتوب قبل أن نبيع، ولا أحد يدخل الملكوت إلا إذا باع. و بالإختصار فإن قانون الراجعين إلى الله قانون موحّل يجعل كلّ ذوي الشكل الواحد في بيت، ويجعل لهم من تخصصاتهم الأولى مواهب تـفـوق الـعـقـل والمعقول، وهذا هو سر الخلق الجديد. «أنتم نور العالم»، «الخميرة الجديدة»، التي يتوق إليها العالم، هذه هي روح المسيحية، هذا هوسر الإنجيل، وفي نـفـس الـوقـت هي الآن الحقيقة الضائعة، وبشيء من الجهالة أو الضلالة ظنننا أنها كانت وليس الآن، وبجهالة وضلالة اعتقدنا أنها أصبحت في ذمة التاريخ أوسِمة من سمات عصر انمحي، وليس له الآن وجود، مع أن تأكيد صاحب الإنجيل صريح: «ها أنا معكم كل الأيام، إلى انقضاء الدهر» (مت ٢٨: ٢٠). أين هذا الوعد؟ وإن أعظم سمة من سمات هذا العصر الذي نعيشه هو أن الإنسان مسئول عن الإنسان، الله استودع شعلة النارقلب الإنسان: «اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها»!!! (مر١٦:١٥) «أذهبوا تلمذوا الأمم وعلموهم ... وأنا معكم.» (مت١٦٠٢٥)

التقصير الآن يقع على عاتق الإنسان، الشعلة متقدة ولكن الأيدي مرتخية والركب عندة والأفواه مكمّمة لا تقوى على تسليم النور. «النور معكم زماناً قليلاً» (يو١٢: ٣٥)، و «من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه» (مت١٢: ١٢). لأن تسليم الشعلة الإلهية لا يحتاج إلا إلى حرارة مشتعلة «أذكّرك أن تضرم موهبة الله التي فيك.» (٢ت، ١: ١)

من هذا كله أيها الأحباء ترون أن الضرورة موضوعة علينا خُلوًّا من الزمان والمكان، ولا عذرَ من أي نوع يمكن أن نعتذر به.

إن أردنا التوبة يلزم أن نبيع ؟

إن أردنا الحرارة يتحتم أن نضرم المواهب التي تعطلت فينا بلا سبب،

إن أردنا المسيح نفسه يلزم أن نطلبه نفسه،

إن أردنـا أن نحب يلزم أن نكون أبناء ذوي شكل واحد، لا نميّز أنفسنا لا بالأقل ولا بالأكثر، لأننا أبناءً بالتبني وليس لنا فضل في ذلك.

إذا أردنا أن نكون قديسين فلنصادق القديسين وننضم إلى خوارسهم سرًا وعلناً ــ غين أسأنا إلى أنفسنا لأننا أبعدنا الله والقديسين والمواهب والكنيسة الحية عنا، وجلسنا وحدنا نندب حظنا مع أن دعوتنا قائمة الآن و بلا تأخير معهم وبهم وفيهم.

الأمر الخطير الذي أطرحه اليوم عليكم أننا بدون القديسين لا يكون لنا كيان، إذ يستحيل أن يكون لنا كيان، وغير يستحيل أن يكون لنا كيان مستقل عن القديسين، أقصد الكنيسة الحية المنظورة وغير

المنظورة. لا بد أن نرى أنفسنا معهم في هذا الموكب العظيم الذي يقوده المسيح. و بعيداً عن هذا الموكب لا يوجد إلا نجوم تائهة، كما يحلو للرسول يهوذا أن يسميها.

والرسول يعقوب يَسْتَيقُ الدينونة القادمة ويحثنا بمحبة فائقة قبل فوات الأوان، أن كل من تعوزه الحكمة فليطلب من عند أبي الأنوار الذي يعطي بسخاء ولا يعيّر حتى تكتمل فينا مواهب الإختيار وحتى لا نكون ناقصين شيئاً عن شكل القديسين ومواصفاتهم. آه لو أعطيت لنا مرآة القديسين لننظر فيها الآن إلى أنفسنا، لانزعجنا جداً لأن أشكالنا مشوّهة لا الشكل الخارجي بل شكل الروح و وداعتها، على ضوء صفات المسيح وتهذيب الروح القدس، الذي يئن فينا متوسلاً أن نقبل ما لروح الله وألا نعاند، لأن الله لا يريد أن يأخذ شيئاً مقابلاً، فهو يعطينا ما ينقصنا، فاذا يكون عذرنا؟ علماً بأن أي تمسك بالتراب سيحرمنا كل ما للساء.

إبدأوا بالخطوة الأولى: «اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم» (يع ٤: ٨) - وإن شتم صراحة أكثر، فإن أسمها «حرب الخطوة الأولى»، فإنها حرب معلّنة حتى تتوهوا عن هذه الخطوة الأولى لتسيروا في شعاب مزخرفة وعلاّة بالمجد الذاتى، يلفها زركشة الكبرياء والإعتداد بالذات والعناد بسبب و بدون سبب، والتصلّب وطلب الكرامة، ثم بعد الخطأ يأتى صغر النفس واليأس أو الإستهتار ثم ترك كل شيء والنوم، وكلها مشتبكة معا فلا تستطيعون أن تعرفوا أولها من آخرها.

ولكن اطلبوا الرب، بإتضاع، وبعزم القلب، مع التصميم على النطق بكلمة «أخطأتُ» بكل عناد مع ترديد كلمة «الرب رحيم» وهي كالسيف البتّار لقطع رقبة العدو، واضعين في قلوبكم «أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم» (يو١٤:١٣) «كما أن آبن الإنسان لم يأتِ ليُخدم بل ليخدِم» (مت ٢٨:٢٠) «كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً.» (يو١٥:١٥)

ولا تنسوا أن كل واحد فيكم قد استؤمن على خدمة سيده وأولاد سيده، وسيده هو المسيح وأولاد سيده هم جميع الناس (الرهبان، وجميع العمال، وجميع الضيوف) بلا تضريق، والقداسة هي للجميع، وهي أرخص ما يمكن على يد شاهدين، وهي تُشترى بالإ تضاع، والمسكنة، والبذل، والإحترام الشديد، وتفضيل كلمة الآخرين ورأي الآخرين وراحة الآخرين، ونسبة أخطاء الآخرين إلى نفسي، وتبني أخطاء الإخوة، والعفو السريع عن المعتدين، وفي النهاية اعتبار الجميع قديسين إلا أنا، (أي تكريم وإقامة كلمة الله أولاً، ثم الآخرين، وآخر الكل أنا).

П

وختاماً أهديكم سلاماً عاطراً بحب الآباء القديسين. واقبلوا ضعني، كونوا معافين بإسم الثالوث الأقدس.



# رسالة رقم ٢٢ غاية الحياة المسيحية

#### بوعان من الحياة في خلقة الإنسان:

منذ خلق الله الإنسان، والإنسان يحيا نوعين من الحياة:

حياة خاصة في نفسه نسميها حياة التفرد، وهي التي يخلد فيها إلى نفسه يتحدث مع خالقه منجذباً إلى الله انجذاباً طوعياً؛

وحياة عامة تجاه الآخرين وهي التي فيها يتعامل مع الناس بكل صنوفهم، من أصدقاء وأعداء، أهل وخصوم، أسرة وكنيسة، وكل أفراد المجتمع الذي يأخذ منه و يعطيه.

والـذي نـلاحـظه أن عـنــاصر كـل نـوع من الحياتين ليست عوامل مضافة إلى خلقته ولكنها كوامن هذه الحنلقة وصفاتها الغريزية المنغرسة فيها.

الحياة الأولى: الخلود إلى النفس والحديث مع الله (حياة التفرُّد):

فالإنسان في خلوده إلى نفسه وفي حديثه مع الله في حياته الخاصة لا يأتى ذلك افتعالاً أو تغصّباً، إنما انجذاباً بدافع صلة أساسية تشدُّ النفس إلى مصدر وجودها وخلقتها . لأن الإنسان ، حقاً ، مخلوق على صورة الله ، والصورة تنزع نحو أصلها ، وهي في نزوعها الدائم الكبوت نحو الله تحاول أن تتغير لتصير بحسب خالقها ، بنداء خني يدعوها إلى ما هو أفضل دائماً ويحاسبها على ما هو أردأ ؛ وهذا يكون هدفاً أصيلاً للنفس ، تسعد به مها كان إخفاقها في تحقيق الكمال منه ، وتبتئس عند البعد عنه أو عند تجاوره وإهماله بؤساً

مريعاً، قد تحسه النفس وتعرف سببه، وقد تعيشه دون أن تعرف سببه ومصدره. فالله مصدر سعادة حقيقية للنفس ولكنه مصدر عير مُعلَن إعلاناً خارجياً؛ تحسه النفس ولكن لا تستطيع أن تفصح عنه، بل وقد تتأثر به وهي لا تزال تجهله.

إذن، فالحياة الخاصة، أي حياة التفرُّد والخلود إلى السكون الداخلي والإقتراب من الله، هي هدف أصيل من أهداف الحياة بل ومن أهداف خلقة الإنسان ذاتها، لكي يعيش مع الله ويحيا معه الحياة الأبدية.

فعاية خلقة الإنسان أن يعيش مع الله، وهذه قد ابتدأ بها بالفعل. فآدم أولاً، ثم آدم وحواء بعدئذ، كان يعيش مع الله ويحيا في حضرته، يستمع إليه و يطيعه و ينفذ أوامره. وهو وإن كان قد فقد هذه الحياة، إلا أنها باقية في صميم خلقته، لأنه فقدها زمنياً ولكن لم يفقدها من كيانه.

ونحن لو درسنا الكتاب المقدس على ضوء هذه الحقيقة لوجدنا أن جيع حوادثه ووصاياه وتعاليمه في تدرُّجها وامتدادها منذ أول معاملة مع الله تنصبُّ كلها في كيف يعيش الإنسان مع الله: «سِرْ أمامي وكن كاملاً» (تك١١٧)، «يا آبني أعطني قلبك ولتُلاحظ عيناك طرقي» (أم ٢٦:٢٣)، ولكن لما أُعيي الإنسان وأخفق تماماً في أن يلتزم بالحياة مع الله، جاء المسيح ليرفع كل العوائق والحوائل التي تحول دون ذلك، وقدَّم نفسه وسيطاً بين الناس والله عَبْرَ دمه بل عَبْرَ شخصه أيضاً، فأعاد إلى الإنسان هدفه الأسمى هذا، مؤمِّناً عليه بعهد دم أي هدف الحياة الأبدية مع الله كغاية عظمى للحياة. ثم صار لنا الروح القدس كمعلم ومربي، لو أطعناه.

# قدرات الحياة مع الله موجودة في صميم خلقة الإنسان:

ولكن طبيعة الحياة مع الله خاصة جداً؛ ومنهج السلوك في حضرته ذو سمات معينة؛ والحواس المنوط بها سماع صوته والإنتباه إلى تحذيراته ورؤية أعماله وتصرفاته دقيقة جداً وخاصة جداً. و بالإختصار فإن طريق الله يحتاج إلى حساسية وشفافية معينة، ليست أبداً كالتي نسلك بها في الحياة الدنيا.

كلُّ هذه الخصوصيات وهذه النوعية المعينة من القدرات موجودة بذورها كامنة في الإنسان، فهي ليست غريبة كلياً عن طبيعة الإنسان التي خلقها (الله) أصلاً لتسمع له وتستجيب وتحيا في حضرته وتنعم بتنعماته، ولكن الفرق بين الحواس الأرضية وتلك الروحية شاسع للغاية.

ولكي أصورها لكم تصويراً حسياً أعود إلى تجربة خروج الإنسان من دائرة الجاذبية الأرضية وانتقاله إلى حياة الفضاء المسماة الحياة في اللاوزن، حيث يزن جسم الإنسان بعد في الفضاء صفراً من الجرامات. هذه النوعية الغريبة من الحياة ينتقل إليها الإنسان بعد الحتبار معين ثم تداريب مضنية وشاقة للغاية وعديدة في أنواعها ليستطيع أن يتكيف للحياة الجديدة.

هكذاً تماماً يكون الإنتقال والتغيير من الحياة الجسدية الحسية ذات اللهو والمرح والإمتزاج بالمادة والتعلق بها وتعاطف الإنسان وحواسه بمسراته الأرضية الخاصة وتعلقه بأهله وصحبه تعلّفاً يفوق أحياناً حد المعقول، ثم انفعاله بالغضب والحقد والعداوة والضراوة والشراسة والقسوة تجاه معارضيه أو أعدائه وخصومه الأشداء، إلى حياة الروح والسكون والخلود إلى الله استماعاً وحديثاً وتعاطفاً وحباً وعشقاً، والإستجابة لصوته بسماع خاص ووعي خاص، وباختصار، يتحتم على الإنسان الذي اختار الحياة مع الله أن يتوافق في النهاية توافقاً تاماً مع هذه الحياة أخذاً وعطاءً.

# هذه القدرات للحياة مع الله هي الحواس الروحانية الداخلية:

هذا يسميه الروحيون وكل من اشتغلوا بالروح واشتعلوا بحب المسيح وانحازوا للحياة الأبدية وفضًلوها على الحياة الحاضرة وغلّبوها عليها طوعاً واختياراً، يسمّونه: «انفتاحاً على الله» أي انفتاح الحواس جميعاً وما هو فوق الحواس فتتكون لديهم حواس أخرى جديدة يتكلم عنها المسيح صراحة بقوله: «من له أذنان للسمع فليسمع.» (مر٤:٨)

فبالرغم من أن لكل الناس آذاناً يسمعون بها ، ولكن المسيح هنا يتطلب آذاناً تسمع صوته السري الداعي للحياة الأبدية . وفي موضع آخر ينعي أشد النعي على الذين فقدوا حس السمع والنظر والفهم الروحي واكتفوا بالحواس الأرضية التي تعيش بها المخلوقات الأخرى غير الإنسان: «مبصر ين لا يبصرون ، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون» (مت١٣٠١). هنا واضح أشد الوضوح أن المسيح يقصد نظراً داخلياً ، وفهماً داخلياً ، لدعوة الله القلبية التي ينادي بها كل إنسان نداءً خاصاً به وحده .

هذه هي الحواس الداخلية الروحانية المعدّة لفهم وإدراك معاملات الحياة الأبدية وهي التي تؤدي إلى تغيير جذري في الحياة الأرضية لحساب ملكوت الله، يشير إليها المسيح إشارة اللوم والإنذار بالحرمان من هدف الإنسان الأعظم في الحياة بقوله:

\_ «قلب هذا الشعب قد غلظ وآذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم و يسمعوا بآذانهم و يفهموا بقلوبهم و يرجعوا فأشفيهم. » (مت١٣: ١٥)

إن حديث المسيح هنا يكشف عن تعمد من طرف الإنسان في سدّ المنافذ الروحية الموصلة لصوت الله إلى قلب الإنسان وتجاهلها والسلوك تجاهها سلوك العناد والمقاومة والإنكار والشك والرفض والإستهانة ؛ كما يُفهم من كلام المسيح ضمناً كيف يصر الله و يلح على الإنسان ليبلّغه صوته ، لا بحاسة واحدة فقط ولا بطريقة واحدة فقط ، ولكن بحواس وطرق شتى من خلال القلب الروحي والأذن الروحية والعين الروحية ، وهذه كلها تشير إلى تعدد الطرق والحواس التي هيّأها الله للإنسان ، كلّ إنسان ، ليسمع صوته الخاص و يستجيب لدعوته الخاصة جداً للحياة معه ، ليخضع و يتوب و يتغير و يعود ويحيا .

والحديث هنا كله منصبٌ على كلمات ومناظر ورؤى تختص بحياة أخرى تماماً غير تلك التي يحياها الإنسان، تتدرب عليها الحواس وتتمرن على أسرارها وعلى متطلباتها، وهي تأتى قليلاً قليلاً في نموها وتدرَّجها كنمو حياة الإنسان في قاماته الجسدية ، ولكنها وفي كل مراحلها تأتى يقينية لا يمكن للنفس أن تتغافل عنها إلا بعمى متعمد ومقاومة واعية .

# حياة التفرُّد الروحي هذه هي للجميع بلا استثناء:

فيلزم هنا التنبيه بشدة أن التكلم عن حياة التفرد أو الحياة الخاصة أو الحياة الداخلية مع الله وحده لا يُقصد بها حياة العزوبية أو الإنعزال الفردي. فحياة التفرد الروحي والخلود إلى النفس مع الله قائمة في الإنسان، كلّ إنسان؛ ولازمة للإنسان، كلّ إنسان؛ وهي هدف أعظم للإنسان، مها كان، سواء كان أعزب أو متزوجاً أو راهباً أو متوحداً أو ناسكاً.

# الحياة الثانية: حياة التعاون مع الآخرين [ لا تتنافى مع الحياة الأولى ]:

والله نفسه لم يَشْصِر حياة التفرد الروحي على وضّع الفرد الطبيعي بل تجاوز هذا التفرد تجاوزاً واضحاً صحيحاً، حينا قال: «ليس جيداً أن يكون آدم (الإنسان) وحده، فأصنع له معيناً نظيره» (تك ١٨:٢)، أي أن الغاية الروحية للإنسان تتجاوز الغاية الطبيعية الجسدية له.

والهدف الطبيعي للحياة الإنسانية، وهو التعاون بكل صوره سواء في إنجاب النسل أو جهاد العمل أو احتمال المشقات أو كشف الغوامض أو مجابهة المخاطر، هذا الهدف الطبيعي للحياة الإنسانية لا يقف حاثلاً ولا عائقاً لإقتناص الفرص والأوقات لحياة التفرد الروحي والخلود إلى الله باعتبار أن هذا هو الهدف الأعظم والأهم والأبقى.

و يلاحظ أن حياة التعاون لم تأت في خلقة الإنسان إلا تالية لحياة التفرد. وحيها أوردها الكتاب لم يوردها لتنفي حياة التفرد الروحي، لهذا لم تأت بصورة النفي القاطع المطلق بل بالنفي المخفف «ليس جيداً». و بعبارة أخرى نقول إن الفرد له غاية روحية أعظم في حياته الفردية الخاصة مع الله، وهي تأتي حتمية وضرورية، ضرورة الحياة

نفسها، ودعامة أولى للخليقة ليعيش الإنسان أولاً وأخيراً مع الله. أما حياة التعاون فهي تأتى لإخصاب الحياة الأرضية وتسهيل مهمتها، فالأولى أبدية والثانية زمنية.

### هذه الحياة الثانية (علاقة الإنسان بالآخرين) لها هدف وغاية روحية:

ولكن من الأمور الهامة جداً والتي من أجلها أيضاً كُتبت هذه المقالة، هو توضيح أن الحياة الجماعية للإنسان، أي علاقة الإنسان بالآخرين، لها هدف ولها غاية روحية أيضاً لا تقل بأي حال من الأحوال عن الغاية والهدف الروحي الذي يعيش له الإنسان في حياته التفردية الخاصة مع الله!!

فإن كانت حياة التفرد التي يخلوفها الإنسان مع نفسه والله هي توطئة ومدخل للحياة الأبدية التي سيعيش فيها الإنسان مع الله، وغيابها أو إهما لها أو فقدائها يعني فقدان الحياة الأبدية ؛ فالحياة الروحية التي يتعامل بها الإنسان مع الجماعة أو علاقة الإنسان الروحية بالآخرين هي تجسيد للكوت الله في صميم الزمن وعلى الأرض. وإهما أنها أو التخاضي عنها أو رفضها هو بمثابة تعطيل لاستعلان ملكوت الله، ومقاومة علنية واعية لتكيل مشورة الله من أجل استعلان حكمته لصالح الإنسان، هذا الملكوت الذي من أجل استعلان حكمته لصالح الإنسان، هذا الملكوت الذي من أجل مسلاة «ليأتِ ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما في الساء كذلك على الأرض.» (مت ٢: ١٠)

### الإرتباط بين الحياتين (الحياة الخاصة والحياة العامة):

وواضح أن علاقة الهدف الأول في الحياة المسيحية وهو الإستعداد للحياة الأبدية مع الله ، بالهدف الثاني في الحياة المسيحية وهو تكيل مشورة الله وتجسيد ملكوته واستعلان حكمه ، هي علاقة صميمية . فالقيم الروحية العليا التي يكتسبها الفرد من تفتح وعيه الروحي في علاقته الحاصة بالله يكلها و يوظفها ويحققها عملياً في علاقته بالآخرين.

فعلى سبيل المثال، إذا كنا قد اكتسبنا في علاقتنا الفردية الخاصة بالله حاسة الحب الخالص وذُقنا بالفعل جوهر هذه الصفة الإلهية الفعالة التي تخرج بالذات عن اتزانها وحتى كيانها حين يصبح الحب الإلهي إحدى المعطيات الغلابة ، فإن النفس في تعاملها مع الآخرين توظّف هذه الحاسة ، لا طوعاً فحسب ، بل انغلاباً ، فتحبّ وهي لا تميز كشيراً في حبها إذ تحب فوق المعقول حباً لا يمتّ لواقع هذا العالم ولا لإستحقاق الحبوب ، بل قد تحب حتى الخصوم لأنها تحب دون أن تنظر إلى مقابل ، فتحب بلا تحفظ و بسخاء ، وربما تفرّط حتى في الذات نفسها . فالحب المكتسب من الله يخترق كل المعوقات . حتى العداوة نفسها يخترقها بسهولة ودون مجهود يُذكر ، إذ تكون الذات طوع الله سريعة المتحرك ، حسب نص الآية : «أحبوا أعداء كم ، باركوا لاعنيكم ، صلوًا لأجل الذين المتحرك ، حسب نص الآية : «أحبوا أعداء كم ، باركوا لاعنيكم ، صلوًا لأجل الذين يسيئون إليكم و يطردونكم » (مت ه : ٤٣) ، إذ يشعر الإنسان أن تيار الآية يسري داخل قلبه وعقله وجسمه كفعل النار ، تستجيب له النفس عن فرح ورضى حتى «الجنون» كما قد يتراءى للناس أنه «جنون» .

# هو الحب الإلهي يتغلغل الحياتين و يكمل الهدفين و يكمل خطة الخليقة والخلاص: هنا جوهر الحب الإلهمي الذي سرى في النفس وملأها بالشبع والفرح قد أنشأ في

هنا جوهر الحب الإلهمي الذي سرى في النفس وملاها بالشبع والفرخ قد السافي الإنسان عملين روحيين أكملا هدفين روحيين أساسيين: الأول يختص بحياته هو مع الله، والثاني يختص مملكوت الله.

وهكذا فإن الحياة الروحية الأولى، أي الحياة الخاصة الفردية مع الله، أنشأت حياة عملية روحية الخاصة والداخلية للفرد عملية روحية الخاصة والداخلية للفرد أكملت صفات روحية أخرى خاصة بالآخرين، وبدون عناء، لأن جوهر الفعلين والصفتين واحد.

وإذ نعود على ذي بدءٍ ، نقول إن للإنسان هدفاً روحياً أسمى في حياته ، هو الحياة مع الله ، يبدأ فردياً خاصاً يختص بكل فرد في ذاته ينشىء فيه حياة داخلية خاصة ذات سمات روحية خاصة لحياته الأبدية هو؛ وينتهي حتماً بعمل أو بأعمال ظاهرية تكون تجاه الآخرين هي بحد ذاتها هدف آخر في الحياة يختص بالله نفسه ، إذ يعمل على تحقيق

ملكوته في الزمن وعلى الأرض. ومن الهدف الأول والهدف الثاني تكل حياة الإنسان؛ و يكمل عمل الله؛ وتكمل خطة الخليقة والخلاص.

### يستحيل الحياة بأحد الهدفين دون الآخر:

والإنسان الروحي لا يمكن أن يحيا بهدف واحد من هذين الهدفين دون الآخر. إذ يستحيل عليه أن يقتنص في تأملاته وصلواته وخلواته صفات جوهرية كالحب والرحة وخشية الله مع لطف وإيناس وفرج الروح وعمق الرؤيا ودقة السمع في توجيهات الله، ثم يطيق بعد ذلك أن يعيش محصوراً في ذاته أسيراً لأنانيته عاكفاً عن أنين الآخرين، غير متعاطف، غير مُسامح، بليد الحس تجاه المتألمين، كفيف البصر تجاه المحتاجين، أو يعجز عن أن يواجه الشدة باللطف أو يخفق في أن يحتوي العداوة بالحب. فالصفات الأولى هي صفات الحياة مع الله، وصفات الحياة مع الله هي هي تحقيق فعلي لوصايا ملكوته وإعلان عن حكمه وحكمته.

فإنسان الروح يوظف صفات الروح لحدمة الروح تجاه الآخرين. وسيًّا أن هذا الآخر أياً من كان، صديقاً أو عدواً، لأن الحبِّ المكتسب من الله لا غرض له ولا مقابل، ولا عائق يعوقه عن أن ينفذ فعله بالكامل ولا مشجع يستزيده و يستعطفه، فالحب الإلهي ملك لكل من احتاج إليه، والعدو والغضوب والقاسي والجاحد والحائن والشرير هم أحوج الناس إلى ملئه.

### واقعنا الروحي من الهدفين:

هذا كلام حلو، أيها الآباء (﴿)، ولكن الواقع مرَّ كالعلقم والأفسنتين، لأن معظمنا لا يعيش لا للهدف الأول ولا للهدف الثاني، و يكاد يستثني نفسه من كل ما قيل؛ فقد انعدمت الآذان التي تسمع والعيون التي تبصر والقلوب التي تفهم وغلظ العقل ــ حسب

<sup>(</sup>ه) هذا المقال أصلاً هو كلمة ألقيت على الرهبان.

قول المسيح (مت١٣: ١٣)، وكل الحواس تخدم بهمة ونشاط ومهارة أعواز هذا الدهر ومشاغل الجسد ومسرات النفس ولا تعي إن كان للروح حقاً حواس أو أن لله حقاً كلاماً، وحتى وإن اعترفت بوجودها وحتى وإن علَّمَتْ ووعظت بمثل هذا فلا هي حقاً تسمع ولا هي حقاً تعمل.

فعظمنا يعيش نهاره كيفها اتفق، وإذا جاء الليل فهوراحة من العمل، وكفى، نقضيه كيفها اتفق وكيفها تفرضه الظروف أو نفرضها، ولم يَعُدُ للحياة الأبدية لا مكانُ ولا زمان، لا بالنهار ولا بالليل، أما الحلود إلى النفس فهو مَكْرَهة للنفس، تهرب منه لأنه يفضح حالها؛ وأما الإستماع إلى الله ففيه استحالة، لأن الأذن تليَّف عصبُها الروحي فلم تعدد تسمع إلا صفير الدنيا وهمومها أو مسراتها. الأحداث تحركنا ونحن لا نحرك لها ساكناً، وأخلاقنا التي ورثناها من الناس هي التي نعامل بها الناس. أما وصايا الله فلا تتعدى اللسان، نتكلم عنها ولا نعمل بها. وهكذا غابت عنا أصول الحياة الأبدية؛ وتُهنا نحن بإرادتنا عن ملكوت الله.

أين نحن من مسيرة الروحيين وأهداف الحياة المثلى؟ أين ومتى ضاعت منا النظرة إلى الله وملكوته التي كان ينبغي من أجلها أن نعيش ونشقى ونسعد معاً؟ ولكن مها تصورتنا أننا ضيّعنا أهداف الحياة الروحية أو مهما توهمنا أنها ضاعت منا فعبثاً نحاول أن نغش أنفسنا أو الله ؛ فهي قائمة في لحمنا وعظامنا تنخر في ضمائرنا، فجبلتنا بجبلت لتحيا مع الله وتتحدث إليه، ونحن وُلدنا من الله لنصنع مشيئته! ولا مفرّ من أن نواجه أعماقنا قبل أن تواجهنا لنعطي عنها الحساب حساب الحسارة ؛ ونحن مسئولون عن ملكوت الله لأن هذا سمّاه الكتاب: «حساب الوكالة» (لو١٠: ٢)، لأننا محمّلون بمواهب وعطايا هذا عددها وهي كامنة في كياننا، ولكن لم نتاجر بها بل ولم نتعرف عليها. وكلُ يوم يمر علينا دون أن نصنع خيراً ونكل وصيةً ما، حُسب علينا يوماً ضائعاً، وحُسبنا فيه معوّقين أردياءً لإستعلان ملكوت الله .

مرة أخرى أعيد عليكم القول لعلكم تستيقظون:

كلُّ إنسان في المسيح قبل الرب فادياً ومخلَّصاً، قد محسب من بني الملكوت! ونال التبني! مهما كانت قامته ومهما كانت ظروفه؛ وقد فُرض عليه هدفان فرضاً لأنهما كائنان في صميم خلقته، وهما متهيئان للعمل بضمان عمل دم المسيح وحراسة الروح القدس، وهما متهيئان للعمل بارفي كل ساعة وكل خطوة وكل كلمة، لو أطعنا الروح: الهدف الأول:

أن يعيش الإنسان مع الله كل يوم وكل ساعة. وهو مدعوًّ إلى ذلك رسمياً، ومقيّلاً اسمه في وليمة المدعوين للإقتراب من الرب وسماع كلمة من فيه، إنما بأذن جديدة وعين جديدة وقلب جديد وفهم جديد. إنه مدعوًّ أن يكون من خاصته \_ إذا لم يرفض هو ذلك \_ سواء في لحظات الهدوء والسكون الداخلي أو حتى وفي وسط ضجيج العمل، هو مدعوًّ إلى ذلك.

فهو مدعوّ، بالدرجة الأولى، حينا يعود إلى مخدعه، أن يباشر حديثه السرّي مع الحبيب وليس من رقيب، وهذه أوقات هنيّة تنفتح فيها حواسه الداخلية ليرى و يسمع و يدرك أمور الحياة الجديدة منع الله شيئاً لم يكن يسمعه ولا يراه ولا يفهمه من قبل؛ فيتحرك ضميره، و يتغير فكره، وتتجدد إرادته، وتتشجع مسيرته، وتبتهج سيرته.

هي لحظات يتعلم فيها كيف يتغير كل يوم بل كل ساعة وفي كل مناسبة ، ليكون حسب قلب الله ومشيئته ، فيُحسب آنثذ مواطناً سماو يا صالحاً و وريئاً مع المسيح لله ، يأخذ منه دالة البنين التي بها يتحدث إلى الله بضمير ليس عليه خطية حتى ولو كان فيه خطية ، فالإعتراف لدى الرب وفعل الدم ضمينان لذلك بشهادة يوحنا الرسول: «إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل إثم ... ودم يسوع المسيح آبنه يطهرنا من كل خطية » (١ يو١: ٢ ، ٧)؛ حيث يعلمه الروح القدس طريق الطهارة والبر وفرحة القداسة والتقوى ، وحيث يخلص حسده من تسلّط إبليس و يفكّه من ربط الديون القديمة المتراكمة ،

الهدف الثاني:

وهوأيضاً في صميم كيانه، كامنُ في جوهر خليقته الجديدة، منبثُ في موروثات خلايا عقله وجسده ونفحات روحه وحركة ضميره، شاء ذلك أو أبى، وهو أن يكون عاملاً شاهداً للكوت ربنا كإبن استؤمن على وكالة أبيه، يعلن الوصية التي اقتبلها بروحه و يردد الصوت الذي سمعته أذناه ووعاه قلبه وروحه، يعلنه و يردده لدى كل إنسان، عملاً لا قولاً وفعلاً لا وعظاً.

أي أن الهدف الثاني الذي فرض عليه، أو بالحري وُهب إياه، هو أن يجسّد ملكوت الله و يعمل على تكميله واستعلانه لدى كل إنسان بلا مانع، وذلك بأن يحبّ، ويحبّ من كل القلب، حباً كالحب الذي أحبنا به ربنا يسوع المسيح وقدم فيه حياته من أجل الخطاة.

يحب دون أن ينظر إلى من يحب بل من أجل ماذا يحب.

يحب دون أن يعتبر أية معوقات لحبه، سواء كانت تلك المعوقات آسماً أو ديناً أو عداوة مصطنعة من العدو.

يحب ليكمل الوصية ، ليبني ملكوت ربنا و يعلن عن تحقيقه في ملء الزمن وعلى الأرض ، ويمارس على مستوى الروح كل الوصايا من لطف وأحشاء رحمة وتودد وصفح بلا تحفظ و بذل حتى تقديم الذات للموت ، ليس لكي يُمتدح بل لكي يمجد الله و يشهد لصلاحه .

فتكيل ملكوت الله موكول إليك وعليك، والشهادة لوجود الله وصلاحه وضعت على عنقك لتعلن عنها وتشهد لها في وقت الضيق قبل الفرج. بل وفي محنة الظلم وأتون العداوة والبغضة فإنه يلزم أن تعلو المحبة كراية خفاقة للكوت الله.

وأعود وأكرر في الختام:

إننا لسنا أحراراً أبداً في أن نختار هذه الأهداف أو أن نستعني عنها ، بل هي أمانة حياة استلمناها في صميم خلقتنا ، وهي كائنة كامنة في كياننا ، متهيئة للعمل في كل لحظة بمعونات تفوق العقل والتصور ؛ وسوف نحاسب عليها ، ليس في نهاية الدهر وحسب ، بل ومنذ الآن وفي كل أوان لأن أي استعفاء من تتميمها والعمل لها يضعنا في الحال في موقف معاكس لمشيئة الله مقاوم لتيار مسار الروح القدس المنبث في خلقتنا ، فنوجَد وكأننا صرنا أعداءً لأنفسنا ، أعداءً لحياتنا ، فتثقل علينا الحياة جداً دون أن ندري أننا السبب في هذا التثقيل والمقاومة والإحتكاك ، إذ نصبح ضد تيار الحياة لا معه ، فتضيع منا قيمة الحياة بل و يضيع أثمن ما فيها أي أن نكون مع الله وأن نشهد لله بل وتضيع منا بذلك الحياة نفسها إذ نفرًغها من جوهرها ونبترها عن هدفيها ، فلا تعود مثل هذه الحياة تُفهم ولا تعود \_ بالتالي \_ تُطاق .



أساء الهيئات التي تقوم بتوزيع مطبوعات دير القديس أنبا مقار بانتظام: دار مجلة مرقس ... ٥٠ «أ» شارع شبرا ... القاهرة ... ت ٧٧٠٦١٤ مكتبة المحبة ... ٢٠ شارع كامل صدقي ... الفجالة القاهرة ... ت ٩٠٣٨٢٠ مكتبة نبع الفكر ... ٥٥ شارع سعد زغلول ... الإسكندرية ... ت ٢٥١٣٣ مدارس التربية الكنسية بالجيزة ... ٢٣ ش مراد ... ت ٧٢٣٧٠ مكتبة المنارة ... شارع البعثة ... شبرا مكتبة كنيسة مار جرجس ... بأسيوط

وسائر المكتبات المسيحية المعروفة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط.

# الإنسان الكامل في المسيح

... لا يمكن للقامة الروحية أن تكتمل في الإنسان، إلا إذا تصالحت القوى الفريزية الطبيعية مع القوى الفكرية والذهنية لتلتحم التحاماً منسجماً وأصيلاً بالروح القدس. وهذا هو الإنسان الكامل في المسيح، أو الإنسان الجديد الروحاني. على أن قول بولس الرسول: «تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» (رو٢:١٢) ما هو إلا إعادة مصالحة وتكيل التحام بين القوى الطبيعية المتمردة والقوى الذهنية المتأدبة نحت أقدام الإنجيل والروح القدس الذي يتمجد في القديسين، حيث يكون اتجاه النفس الكلي والموجد نحو هدف واحد وهو حب المسيح دون أي انقسام بين الجسد والفكر والروح.

Sibilithera Mexad 3308231

إعادة الطبعة الأولى (١٩٩٢)

الثمن ٣ جنيهات